# مشكلات القرآن الكريم

و تفسِّيُرسُورَة الفَاتِجة

مُع مقرّمة في التفسير وثلاثة مقرّالات

للإمَام لشيخ محدّدعَبْده

مشورات وارمكت بتراكياة - بروت

#### خطبة الكتاب

## بيالم المرارم

حمداً لمن علم الاميين بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم ، وصلاة وسلاماً على سيدنا محمد المبعوث رحمة لجميع الامم ، وعلى آله وصحبه وسلم .

وبعد فان القرآن هو هداية الله العظمى لعباده صلح باتباعه من لم يعرف من قبله اصلاحاً ، وأفلح به من لم يجد من دونه فلاحاً ، وقد أنشأ المسلمون يشعرون في هذه الايام بأنهم ما فقدوا مجد سلفهم الصالحين ، وتلك السعادة التي كانت لآبائهم الاولين ، الا لأنهم لم يهتدوا به كهدايتهم ، ولم يأخذوه بقوة كأخذهم ، ورجع طلاب الاصلاح فيهم الى قاعدة الامام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وهي « لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به أولها » ورأوا الامة في حاجة شديدة الى فهم

القرآن من حيث كونه هادياً الى السعادة ومرشداً الى كال العمران الاجتاعى.

ومن فضل الله تعالى على الانسان انه لا يستعد لشيء من الخير الا ويفيضه عليه بفضله وكرمه فألهم (محمداً عبده) أن يفتح للمسلمين هذا الباب، وهو عبد آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، وجعله إماماً لأولي الألباب، فأنشأ يفسر القرآن على هذا الوجه في الجامع الأزهر الشريف في مجالس يحضرها العلماء والطلاب وكثير من الوجهاء ورجال الحكومة وأجمع أهل الفضل على أن هذا التفسير هو الذي ينفخ روح الحياة الملية في المسلمين وأنه يجب نشره في جميع الاقطار ورغب الي كثيرون من أهل القطر المصري وغيره أنَّ أنشر في « المنار » خلاصة ما يقرره الاستاذ فوافقت رغبتهم ورغبتي بل علمت ان هذا واجب عليٌّ وان المنار مــــا انشيء الا لمثله فطفقت أكتب خلاصة التفسير وأنشرها في المنار متتابعة بعد عرضها على الامام المفسر واجازتها من لدنه ثم توسعت في التفسير على هذه الطريقة فصرت أورد فيه ما أعرف لغيره وما يفتح الله على َّ به من ضروب البيان للآيات واستخراج العبر منها ولكن مع التصريح بما اختاره هو أو انفرد به مع عدم الخروج عن طريقته التي ذكرناها في مقدمة التفسير ومع أجازته ذلك ورضاه به .

وبعد أن تم تفسير الفاتحة رأيت الرغبات متوجهة الى طبعه في كتاب على حدة لان هذه السورة هي التي لايجهلها مسلم في الدنيا لانها من فرائض الصلاة وأركانها ولانه أجمل فيها ما فصل في الكتاب كله تفصيلاً. فعزمت على تجريده من « المنار » وطبعه على حدة ليعم نشره وينتفع به من لم يقرأ المجهلة فأنفذت ذلك بمساعدة أحد الاخوان بعد عرض تفسيرها ثانية على أستاذنا في حياته وإجازته وتصحيحه وزيادته بعض فوائد فيه. ورأينا أن نضم الى تفسير الفاتحة مقدمة التفسير و تفسير بعض الآيات التي أشكل على العلماء حلها لأنها من المتشابهات التي فتن المسلمين بها أهل التأويل وأكثر القدح بسببها المخالفون لنا في الدين ، وهي:

ا \_ ما يتعلق بنسبة افع \_ ال العبد اليه تارة والى الله تعالى تارة أخرى بما يوهم التناقض في قوله تعالى « وإن تُصبُهم حسنة شيقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله » وقوله عز وجل « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » .

٢ ــ ما استدلوا به على مسئلة الغرانيق الشهيرة القادحة في الثقة بالوحى لو صحت .

٣ ــ ما ورد في شأن تطليق زيـــد بن حارثة زينب بنت جحش رضي الله عنهما وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها لحكمة ابطال سنة التبني السيئة . وقد كتب الاستاذ الامام تفسير هذه الآيات بقامه كتابة حلت عقـــد كل اشكال ونشرت في المنار داحضة للشبهات ، منيرة للظامات ، قامعة للأباطيل ، هادمة للأضاليل .

وقد نفذت الطبعة الاولى ولا يزال الناس يكثرون من طلبها لا سيا بعد وفاة الاستاذ الامام عليه الرضوان الذي رزىء به المسلمون في هذا العام فان الجماهير قد ذعروا لانطفاء تلك الانوار ، فطفقوا يلتمسون ما لمصدرها من الآثار ، وما كان اقتبسه منه تلاميذه ومريدوه ، وحفظه عنه أنصاره ومحبوه ، ومن أجله تفسير الفاتحة الذي اقتبسه هذا الفقير عنه ، وما ألحق به ، مما كتبه بيده ، فها أنا ذا أعيد طبعه الآن بزيادة بعض الفوائد ، والايضاح لبعض المسائل ، وكنت اقترحت ذلك على الامام فوعد به ، واخترمه الاجل دون انجازه ، رحمه الله وهدانا الى طريقه ، ووهبنا مثل تحريره وتحقيقه ، آمين .

(محمد رشید رضا)

#### مقلامة التفسير

فهم القرآن بالتعقل والتدبر . للتفسير وجوه شتى . القرآن حجة قائمة الى يوم القيامة ولا بد لكل مسلم أن يكون له من فهمه نصيب بقدر طاقته واستعداده . مراتب التفسير وشروطه . ما الذي يجب على الناس من التفسير . التفسير فرض كفاية . الحاجة الشديدة الى التفسير اليوم وفيا بعده . جاهلية الناس اليوم أعرق في الجهل من الجاهلية الأولى . تأثير القرآن العظيم واعتناء العلماء الاولين باللغة العربية .

\* \* \*

التكلم في تفسير القرآن ليس بالأمر السهل وربماكان من أصعب الامور وأهمها وما كل صعب يترك ولذلك لاينبغي ان يمتنع الناس عن طلبه. ووجوه الصعوبة كثيرة أهمها أن القرآن كلام سماوي تنزل من حضرة الربوبية التي لا يكتنه كنهها على قلب أكمل الأنبياء وهو يشتمل على معارف عالية. ومطالب سامية. لايشرف عليها إلا اصحاب النفوس

الزاكية والعقول الصافية . وان الطالب له يجد أمامه من الهيبة والجلال . الفائضين من حضرة الكمال. ما يأخذ بتلبيبه . ويكاد يحول دون مطلوبه. ولكن الله تعالى خفف علينا الامر بأن امرنا بالفهم والتعقل لكلامه لانه انما انزل الكتاب نوراً وهدى مبيناً للناساس شرائعه أحكامه ولا يكون كذلك إلا اذا كانوا يفهمونه .

والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة فان هذا هو المقصد الاعلى منه وما وراء هذا من المباحث تابع له أو وسيلة لتحصيله.

#### التفسير له وجوه شتى :

(أحدها) النظر في أساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول. سلك هذا المسلك الزمخشري وقد ألم بشيء من المقاصد الاخرى ونحا نحوه آخرون.

(ثانيها) الاعراب وقد اعتنى بهذا أقوام توسعوا في بيان وجوهه وما تحتمله الالفاظ منها.

(ثالثها) تتبع القصص وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا في قصص القرآن ما شاؤا من كتب التاريخ والاسرائيليات ولم يعتمدوا على التوراة والانجيل والكتب المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرهم بل أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفريق بين غث وسمين ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل.

(رابعها)غريب القرآن.

(خامسها) الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنباط منهـا.

(سادسها) الكلام في أصول العقائد ومقارعة الرائغين ومحاجة المختلفين وللامام الرازي العناية الكبرى بهذا النوع.

(سابعها) المواعظ والرقائق وقد مزجها المدين ولعوا بها بحكايات المتصوفة والعبَّاد وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التي وضعها القرآن.

( ثامنها ) ما يسمونه بالاشارة وقـــد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الاكبر

محيي الدين بن عربي. وانما هو للقاشاني الباطني الشهير وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله وكتابه العزيز.

وقد عرفت أن الاكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلهي ويذهب بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي لهذا كان الذي نعنى به من التفسير هو ما سبق ذكره ويتبعه بلا ريب بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى وتحقيق الإعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته .

ويمكن أن يقول بعض أهل هذا العصر لا حاجة الى التفسير والنظر في القرآن لأن الأئمة السابقين نظروا في الكتاب والسنة واستنبطوا الاحكام منها فما علينا الا أن ننظر في كتبهم ونستغني بها . هكذا زعم بعضهم ولو صح هذا الزعم لكان طلب التفسير عبثاً يضيع به الوقت سدى وهو على ما فيه من تعظيم شأن الفقه مخالف لاجماع الامة من النبي الحر واحدمن المؤمنين ولا أدري كيف يخطر هذا على بال مسلم.

الاحكام العملية التي جرى الاصطلاح على تسميتها فقهاً هي أقل ما جاء في القرآن وان فيه من التهذيب ودعوة الأرواح الى ما فيه سعادتها ورفعهامن حضيض الجمالة الى أوج المعرفة وارشادها الى طريقة الحياة الاجتماعية

ما لا يستغني عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي ولا يوجد هذا الارشاد الا في القرآن. وفيا أخذ منه كإحياء العلوم حظ عظيم من علم التهذيب ولكن سلطان القرآن على نفوس الذين يفهمون له و تأثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته ولا يساهمه فيه كلام كما ان الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام، ولم يفصح عنها عالم ولا إمام، ثم ان أثمة الدين قالوا ان القرآن سيبقى حجة على كل فرد من أفراد البشر الى يوم القيامة لحديث « والقرآن حجة لك أو عليك » ولا يعقل هذا إلا بفهمه والاصابة من حكمته و حكمه و حكمه .

خاطب الله بالقرآن من كان في زمن التنزيل ولم يوجه الخطاب اليهم لخصوصية في أشخاصهم بل لأنهم من أفراد النوع الانساني الذي أنزل القرآن لهدايته. يقول الله تعالى «يا أيها الناس اتقوا ربكم» فهل يعقل انه يرضى منا بأن لا نفهم قوله هذا و نكتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه لم يأتنا من الله وصي بوجوب أتباعه لا جملة ولا تفصيلاً ؟ كلا أنه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته لا فرق بين عالم وجاهل. يكفي العامي من فهم قوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون عالم وجاهل. يكفي العامي من فهم قوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون عالم وخاهل. يأنات وأن الذين هم في صلاتهم خاشعون الكريمة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى جمعت أوصافهم في الآيات الكريمة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى

ويكفي في معرفة الأوصاف أن يعرف معنى الخشوع والاعراض عن اللغو وما لا خير فيه والاقبال على ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروية وبذل المال في الزكاة والوفاء العلمد وصدق الوعد والعفة عن إتيان الفاحشة وأن من فارق هذه الأوصاف الى أضدادها فهو المعتدي حدود الله المتعرض لغضبه . وفهم هذه المعاني مما يسهل على المؤمن من أي طبقة كان ومن أهل أي لغة كان ومن الممكن ان يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه الى الخير ويصرفها عن الشرفان الله تعالى أنزله لهدايتنا وهو يعلم مناكل أنواع الضعف الذي نحن عليه . وهناك مرتبة تعلو على هذه وهي من فروض الكفاية .

للتفسير مراتب أدناها أن يبين بالاجمال ما يشرب القلب عظمة الله و تنزيهه ويصرف النفس عن الشر و يجذبها الى الخير وهذه هي التي قلنا أنها متيسرة لكل أحد «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر» وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بامور:

أحدها \_ فهم حقائق الالفاظ المفرده التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكتف بقول فلان وفهم فلان فان كثيراً من الالف\_اظكانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم

غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد . من ذلك لفظ التأويل اشتهر بمعنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى « هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ، فما هذا التأويل<sup>(١)</sup> يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب فكثيراً ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الاولى(٢) فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية (سيأتي تفسيره في الفاتحة ) وغيره ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه. وقد قالوا أن القرآن يُفسر بعضه

<sup>(</sup>١ لا أتذكر أن الاستاذ الامام ذكر معناه عند التمثيل وهو العاقبة وما يعد به (أي القرآن) من المثوبة والعقوبة.

<sup>(</sup>٢) من ذلك لفظ الولي معناه في القرآن غالباً الناصر والموالي وأولياء الله أنصار دينه من أهل الايمان والتقوى وقد اصطلحوا بعد ذلك على أن الاولياء صنف من الناس تظهر على أيديهم الخوارق ويتصرفون في الكون بما وراء الاسباب ولم يعرف الصحابة هذا المعنى .

ببعض وأن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جــــاء له الكتاب بجملته.

ثانيها \_ الاساليب فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الاساليب الرفيع\_ة وذلك يحصل بمهارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه.

نعم اننا لا نتسامى الى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتهام ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة. ويحتاج في هذا الى علم الاعراب وعلم الأساليب (المعاني والبيان) ولكن مجرد العلم بهدد الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب. ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق يتكلمون بما يوافق القواعد قبل أن توضع. أتحسبون أن ذلك كان طبيعياً لهم ؟ كلا وانما هي ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما اختلطوا بهم ولو كان طبيعياً ذاتياً لهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة.

ثالثها \_ علم أحوال البشر \_ فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله

آخر الكتب وبين فيه ما لم يبينه في غيره. بين فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائعه والسنن الإلهية في البشر وقص علينا أحسن القصص عن الامم وسيرها الموافقة لسنته فيها فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم ومناشىء اختلاف أحوالهم من قوة وضعف وعز وذل وعلم وجهل وايمان وكفر ومن العلم بأحوال العالم الكبير علويه وسفليه ويحتاج في هذا الى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه.

قال الاستاذ الامام: أنا لا أعقل كيف يمكن لاحد أن يفسر قوله تعالى «كان الناس أمة و احدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» الآية وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف اتحدوا وكيف تفرقوا وما معنى تلك الوحدة التي كانوا عليها وهل كانت نافعة أمضاراً وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم (۱).

أجمل القرآن الكلام عن الامم وعن السنن الإلهية وعن آياته في السموات والأرض وفي الآفاق والانفس وهو اجمال صادر عمن أحاط

<sup>(</sup>١) كتب الاستاذ الامام رحمه الله تعالى تفسيراً لهذه الآية جاء فيه بما لا يوجد في كتاب ونشر في الجزء الثاني من مجلد المنار الثامن أي مجلد سنة ١٣٢٣

بكل شيء علماً وأمرنا بالنظر والتفكر والسير في الارض لنفهم اجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالاً ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكناكمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة.

رابعها \_ العلم يوجه هداية البشر كلهم بالقرآن فيجب على المفسر القائم بهذا الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه للناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال وأن النبي عرب بعث به لهدايتهم واسعادهم . وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها إذا لم يكن عارفاً بأحوالهم وماكانوا عليه ؟ هل يكتفى من علماء القرآن دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد بأن يقولوا تقليداً لغيرهم ان الناس كانوا على باطل وان القرآن دحض أباطيلهم في الجملة ؟ كلا .

خامسها \_ العلم بسيرة النبي ﷺ وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها ، فعلم مما ذكرنا أن التفسير قسمان :

أحدهما \_ جاف شميعد عن الله وكتابه وهو ما يقصد به حل الالفاظ واعراب الجمل وبيان ما ترمي اليه تلك العبارات والاشارات

من النكت الفنية وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيراً وانما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرهما:

ثانيها \_\_ وهو التفسير الذي قلنا انه يجب على الناس على أنه فرض كفاية هو الذي يستجمع تلك الشروط لأجل ان تستعمل لغايتها وهو ذهاب المفسر الى فهم مراد القائل من القول وحكمة التشريع في العقائد والاخلاق والاحكام على الوجه الذي يجذب الارواح ويسوقها الى العمل والهداية المودعة في الكلام ليتحقق فيه معنى قوله «هدى ورحمة» ونحوهما من الاوصاف. فالمقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون وهو الاهتداء بالقرآن.

قال الاستاذ الامام وهذا هو الغرض الأول الذي ارمي اليه في قراءة التفسير .

وتكلم الاستاذ الامام ايضاً عن التفسير والتأويل في اصطلاح العلماء ثم بين عظيم شأن تفسير القرآن وفهمه بما مثاله: مثل الناطقين بالعربية الآن من العراق الى نهاية بلاد مراكش بالنسبة الى العرب في لغتهم كمثل قوم من الاعاجم مخالطين للعرب وجد في كلامهم بسبب المخالطة مفردات كثيرة من العربية فهؤ لاء الأقوام اشد حاجة الى التفسير وفهم

القرآن من المسلمين الأولين لا سيا من كانوا في القرن الثالث حيث بدىء بكتابة التفسير وأحس المسلمون بشدة حاجتهم اليه ولا شك ان من يأتي بعدنا يكون احوج منا إلى ذلك اذا بقينا على تقهقرناولكن اذا يسر الله لنا نهضة لاحياء لغتنا وديننا فربما يكون من بعدنا أحسن حالاً منا.

التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء في كتب التفسير على ما في كلامهم من اختلاف يتنزه عنه القرآن « ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيــــه اختلافاً كثيراً » وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لانفسهم معنى تستقر عليه افهامهم في العلم بمعاني الكتاب ثم يبثونه في الناس ويحملونهم عليه . لم يطلبوا ذلك وانما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيها ويمارون فيها من يباريهم في طلبها ولا يخرجون لإظهـــار البراعة في تحصيلها عن حد الاكثـــار من القول واختراع الوجوه من التأويل والإغراب في الابعاد عن مقاصد التنزيل.انالله تعالى لايسألنا يوم القيامة عن اقوال الناس وما فهموه وانما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لارشادنا وهدايتنا وعن سنة نبيه الذي بين لنا ما نزل الينا • وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » ي ألنا هل بلغتكم الرسالة ؟ هل تدبرتم ما بلغتم؟ هل عقلتم ما عنه نهيتم ومابه امرتم؟ وهل عملتم بارشاد القرآن

واهتديتم بهدى النبي واتبعتم سنته ؟ عجباً لنا ننتظر هذا السؤال ونحن في هذا الاعراض عن القرآن وهديه فيا للغفلة والغرور .

معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالله تعالى \_ أول ما يلقن الوليد عندنا من معرفة الله تعالى هو اسم « الله » تبارك وتعالى يتعلمه بالايمان الكاذبة كقوله: والله لقد فعلت كذا وكذا والله ما فعلت كذا ، وكذلك القرآن يسمع الصي ممن يعيش معهم أنه كلام الله تعالى ولا يعقل معنى ذلك ثم لا يعرف من تعظيم القرآن إلا ما يعظمه به سائر المسلمين الذين يتربى بينهم وذلك بأمرين:

أحدهما \_ اعتقاد ان آية كذا اذا كتبت ومحيت بماء وشربه صاحب مرض كذا يشفى وان من حمل القرآن لا يقر به جن ولا شيطان ويبارك له في كذا وكذاالى غير ذلك بما هو مشهور ومعروف للعامة اكثر بما هو معروف للخاصة. ومع صرف النظر عن صحة هذا وعدم صحته نقول ان فيه مبالغة في التعظيم عظيمة جداً ولكنها (ويا للأسف) لا تزيد عن تعظيم التراب الذي يؤخذ من بعض الاضرحة ابتغاء هذه المنافع والفوائد نفسها. أقول ونحو هذا ما يعلق على الاطفال من التعاويذ والتناجيس كالخرق والعظام والتمائم المشتملة على الطلسمات

والكلمات الاعجمية المنقولة عن بعض الامم الوثنية: هذا الضرب من تعظيم القرآن لاعبادة لله به. تعظيم القرآن لاعبادة لله به.

ثانيهما \_ الهزَّة والحركة المخصوصة والكلمات المعلومة إلتي تصدر ممن يسمعون القرآن اذا كان القارىء رخيم الصوت حسن الاداء عارفاً بالتطريب على أصول النغم والسبب في هذ اللذة والنشوة هو حسن الصوت والنغم بل أقوى سبب لذلك هو بعد السامع عن فهم القرآن وأعني بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصيبه أساليب القرآن بعجائبها وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه مما سواه . لا اريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتبأخذاً جافاً لم يصحبه ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدان اللذين هما مدار التعقل والتأثر والفهم والتدبر. لهذا كله يمكننا ان نقول أن الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أولئكمن قال الله تعالى فيهم « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ومعرفة الحق امر عظيم شريف نعم ربماكان اثم صاحبهــــا مع الجحود أشد ولكنه يكرن دائماً ملوماً من نفسه على الاعراض عن الحق وهذا اللوم يزلزل ما في نفسه من الاصر ار على الباطل .

كان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخر له ساجداً لما عنده من رقة الاحساس ولطف الشعور فهل يقاس هذا باي متعلم اليوم؟ أرأيت

أهل جزيرة العرب كيف انضووا الى الاسلام بجاذبية القرآن لماكان لهم من دقة الفهم التي كانت سبب الانجذاب الى الحق. وأشار الأستاذ الامام هنا الى البنت الاعرابية التي فطنت لاشتال الآية الاتية على أمرين ونهيين وبشارتين. ومجمل الخبر ان الأصمعي قال سمعت بنتاً من الاعراب خماسية أو سداسية تنشد:

استغفر الله لذنبي كلّهِ قتلت انساناً بغير حله مثل غزال ناعم في دَلّهِ وانتصف الليل ولمأصله

فقلت لها قاتلك الله ما افصحك فقالت ويحك أيعد هذا فصاحة مع قوله تعالى « وأوحينا الى ام موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين » فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين .

لما رأى علماء المسلمين في الصدر الأول تأثير القرآن في جذب قلوب الناس الى الاسلام وأن الاسلام لا يحفظ إلا به ولمـــا كان العرب قد اختلطوا بالعجم وفهم من دخل في الاسلام من الأعاجم ما فهمه علماء العرب أجمع كل على وجوب حفظ اللغة العربية ودو "نوا لها الدواوين ووضعوا لها الفنون. نعم ان الاشتغال بلغة الأمة وآدابها فضيلة في نفسه

ومادة من مواد حياتها ولا حياة لأمة مات لغتها ولكن لم يكن هذا وحده هو الحامل لسلف الأمة على حفظ اللغة بمفرداتها وأساليبها وآدابها وإنما الحامل لهم على ذلك ما ذكرنا . ألف العلامة الاسفرايني كتاباً في الفرق ختمه بذكر أهل السنة ومزاياهم وعد من فضائلهم التي امتازوا بها على سائر الفرق التبريز في اللغة وآدابها وبين ذلك بأجلى بيان . فأين هذه المزايا وأين آثارها في فهم القرآن بل وفهم ما دو نه من الكلام البليغ؟ وقد بينا وجه الحاجة في التفسير الى تحصيل ملكة الذوق العربي والى غير ذلك من الامور التي يتوقف عليها فهم القرآن .

#### ( سورة الفاتحة )

### بسم الله الرحمن الرحيم

ٱلْحَمْدُ بِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمَ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ \* إِهْدِنَا الصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ \* غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ \*

سميت الفاتحة فاتحة لأنها أول القرآن في هذا الترتيب (وتكلم عن لفظ الفاتحة وعن التاء فيه ) وتسمى أم الكتاب وقالوا ان حديث النهي عن تسميتها هذا الاسم موضوع. ثم قال: يتكلمون عند الكلام عن السور على المكي والمدني وهو يفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ وليس في الفاتحة ناسخ و لا منسوخ وهي مكية خلافاً لمجاهد فالاجماع على أن الصلاة كانت بالفاتحة لاول فرضيتها ولا ريب أن ذلك كان في مكة وقالوا هي المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى « ولقد آتيناك سبعاً من

المثاني والقرآن العظيم » وهو مكي بالنص. وقال بعضهم انها نزلت مرتين مرة بمكة عند فرضية الصلاة وأخرى بالمدينة حين حولت القبلة وكأن صاحب هذا القول أراد الجمع بين القولين وليس بشيء. وقال كثيرون انها أول سورة انزلت بتمامها ثم رجح الاستاذ الامام انها أول ما نزل على الاطلاق ولم يستثن قوله تعالى « اقرأ باسم ربك » ونزع في الاستدلال على ذلك منزعاً غريباً في حكمة القرآن وفقه الدين فقال ما مثاله.

ومن آية ذلك ان السنة الالهية في هذا الكون سواء كان كون ايجاد أو كون تشريع ان يظهر سبحانه الشيء مجملاً ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجاً وما مثل الهدايات الالهية إلا مثل البذرة والشجرة العظيمة فهي في بدايتها مادة حياة تحتوي على جميع اصولها ثم تنمو بالتدريج حتى تسبق فروعها بعد ان تعظم دوحتها ثم تجود عليك بثمرها. والفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن وكل ما فيه تفصيل للاصول التي وضعت فيها ولست أعني بهذا ما يعبرون عنه بالاشارة ودلالة الحروف كقولهم ان أسرار القرآن في الفاتحة وأسرار الفاتحة في البسملة وأسرار البسملة في الباء واسرار الباء في نقطتها فان هذا لم يثبت عن النبي عليهم وأصحابه عليهم الرضوان ولا هو معقول في نفسه وانما هو من مخترعات الغلاة الذين غليهم الرضوان ولا هو معقول في نفسه وانما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب بهم الغلو الى اعدام القرآن خاصته وهي البيان.

قال وبيان ما أريد أن ما نزل القرآن لاجله أمور .

أحدها: التوحيد لان الناس كانوا كلهم وثنيين وانكان بعضهم يدعى التوحيد.

ثانيها: وعد من أخذ به وتبشيره بحسن المثوبة ووعيد من لم يأخذ به وانذاره بسوء العقوبة. والوعد يشمل ما للامة وما للافراد فيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتها والوعيد كذلك يشمل نقمها وشقاءهما فقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الارض والعزة والسلطان والسيادة وأوعد المخالفين بالحزي والشقاء في الدنيا كا وعد في الآخرة بالجنة والنعيم وأوعد بنار الجحيم.

ثالثها : العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب و تثبته في النفوس .

خامسها: قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخـذ باحكام دينه وأخبار الذين تعدوا حدوده و نبذوا أحكام دينه ظهرياً لأجـــل الاعتبار واختيار طريق المحسنين ومعرفة سنن الله في البشر.

هذه هي الأمور التي احتوى عليها القرآن وفيها حياة الناس وسعادتهم الدنيوية والأخروية والفاتحة مشتملة عليها إجمالاً بغير ما شك ولا ريب. فأما التوحيد ففي قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) لأنه ناطق بأن كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى ولا يصح ذلك الا اذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في الكون تستوجب الحمد ومنها نعمة الخلق والايجاد والتربية والتنمية ولم يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى فصرح به بقوله (رب العالمين) ولفظ (رب) ليس معناه المالك والسيد فقط بل فيه معنى التربية والإنماء وهو صريح بأن كل نعمة يراها الانسان في نفسه وفي الآفاق منه عز وجل فليس في الكون متصرف بالايجاد والإشقاء والإسعاد سواه.

التوحيد أهم ما جاء لأجله الدين ولذلك لم يكتف في الفاتحة بمجرد الاشارة إليه بل استكمله بقوله ( اياك نعبد و اياك نستعين ) فاجتث بذلك جذور الشرك و الوثنية التي كانت فاشية في جميع الامم وهي اتخاذ أولياء من دون الله تعتقد لهم السلطة الغيبية ويدعون لذلك من دون الله ويستعان بهم على قضاء الحوائج في الدنيا ويتقرب بهم الى الله زلفى وجميع ما في القرآن من آيات التوحيد ومقارعة المشركين هو تفصيل لهذا الاجمال.

وأما الوعد والوعيـــد فالأول منهما مطوي في « بسم الله الرحمن الرحيم ، فذكر ُ الرحمة في أول الكتاب \_ وهي التي وسعت كل شيء \_ وعد بالاحسان لا سيا وقد كررها مرة ثانية تنبيهاً لنــــا على أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا . وقوله تعالى ( مالك يوم الدين ) يتضمن الوعد و الوعيد معاً لأن معنى الدين لا نزاع فيها لا حقيقة ولا ادعاء وأن العالم كله يكون فيه خاضعاً لعظمته ظاهراً وباطناً يرجو رحمته ويخشى عذابه وهذا يتضمن الوعد والوعيد. أو معنى الدين الجزاء وهو إما ثواب للمحسن وإما عقاب للمسيء وذلك وعدووعيد. وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلـك (الصراط المُستقيم) وهو الذي من سلكه فاز ومن تنكّبه هلك وذلك يستلزم الوعـ د والوعبد .

وأما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله (اياك نعبد واياك نستعين) أوضح معناها بعض الايضاح في بيان الامر الرابـــع الذي يشملها ويشمل أحكام المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى (أهدنا الصراط المستقيم) أي أنه قد وضع لنا صراطاً سيبينه ويحدده وتكون السعادة في الاستقامة عليه والشقاء في الانحراف عنه وهذه الاستقامة

عليه هي روح العبادة ويشبه هذا قوله تعالى « والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحيق وتواصوا بالصبر » فالتواصي بالحق والصبر هو كال العبادة بعد التوحيد . والفاتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر لها وروح العبادة هي اشراب القلوب خشية الله وهيبته والرجاء لفضله لا الأعمال المعروفة من فعل وكف وحركات اللسان والأعضاء فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة واحكامها والصيام وأيامه وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن يكلفوا بهذه الأعمال البدنية وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القرآن تفصيلاً ما وأنما الحركات والأعمال ما يتوسل به الى حقيقة العبادة ومخ العبادة الفكر والعبرة .

وأما الاخبار والقصص ففي قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم) تصريح بأن هنالك قوماً تقدموا وقد شرع الله شرائع لهدايتهم وصائح يصيح ألا فانظروا في الشؤون العامة التي كانوا عليها واعتبروا بها. كما قال تعالى لنبيه يدعوه الى الاقتداء بمن كان قبله من الانبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » حيث بين أن القصص انما هو للعظة والاعتبار. وفي قوله تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) تصريح بأن من دون المنعم عليهم فريقان فريق صلاً عن صراط الله وفريق جاحده وعاند من يدعو اليه فكان محفوفاً بالغضب الإلهى وفريق جاحده وعاند من يدعو اليه فكان محفوفاً بالغضب الإلهى

والخزي في هذه الحياة الدنيا . وباقي القرآن يفصل لنا في أخبار الامم هذا الاجمال على الوجه الذي يفيد العبرة فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق عناداً ، والذين ضلوا فيه ضلالا ، وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصابهم في سبيله .

فتبين من مجموع ما تقدم أن الفاتحةقد اشتملت اجمالا على الاصول التي يفصلها القرآن تفصيلاً فكان إنزالها أولا موافقاً لسنة الله تعالى في الابداع. وعلى هذا تكون الفاتحة جديرة بأن تسمى (أم الكتاب) كا نقول أن النواة أم النخلة فأن النواة مشتملة على شجرة النخلة كلها حقيقة لا كما قال بعضهم ان المعنى في ذلك أن الأم تكون أولا ويأتي بعدها الأولاد.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

لا أذكر ما قاله الاستاذ الامام في البسملة من حيث لفظها واعرابها وهل هي آية أو جزء آية ومن الفاتحة أو ليست منها فان الخلاف في ذلك مشهور وقد اختصر الاستاذ القول فيه اختصاراً وقال انها على كل حال من القرآن فنتكلم عليها كسائر الآيات .

القرآن إمامنا وقدوتنا فافتتاحه بهذه الكلمة ارشاد لنا بأن نفتتح أعمالنا بها فما معنى هذا ؟ ليس معناه أن نفتتح أعمالنا باسم من أسماء الله تعالى بأن نذكره على سبيل التبرك أو الاستعانة به بـل أن نقول هـذه العبارة « بسم الله الرحن الرحيم » فأنها مطلوبة لذاتها .

عندما تقول انني أذكر اسم الله تعالى كالعزيز والحكيم لا تعني انك تذكر لفظ « اسم » فلو كان : قولهم ان المراد من الابتداء بالكلمة « بسم الله » التبرك باسم الله : هو الصواب لكان ينبغي أن يكون قولك « بالله الرحمن الرحيم » مثل « بسم الله الرحمن الرحيم » وقوله

تعالى « باسم الله مجر اها ومرساها » وقد قال بعضهم ان الاضافة ههنا للبيان أي أفتتح كلامي باسم هو الله ولكن هذا يقتضي ان يكون لفظ « الرحمن الرحمي » وارداً على اللفظ وهو غير صحيح وارادة ان الأسماء الثلاثة هي المبينة للفظ الاسم تمحل " ظاهر فما المقصود اذاً من هذا التعبير؟

مثل هذا التعبير مألوف عند جميع الامم ومنهم العرب وهو أن الواحد منهم اذا أراد أن يفعل أمراً ما لأجل أمير أو عظيم بحيث يكون متجرداً من نسبته اليه ومنسلخاً عنه يقول أعمله باسم فلان ويذكر اسم ذلك الامير أو السلطان لان اسم الشيء دليل وعنوان عليه فاذا كنت أعمل عملاً لا يكون له وجود ولا عنه أثر ، لولا السلطان الذي به أمر ، أقول ان عملي هذا باسم السلطان أي انه معنون باسمه ولولاه لما عملته . فمعنى ابتدىء عملي ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أبني أعمل بأمره وله لا لي ولا أعمله باسمي مستقلاً به على انني فلان فكأني أقول ان هـذا العمل لله لا لحظ نفسي وفيه وجه آخر وهو ان القدرة التي انشأت بها العمل هي من الله تعالى فلولا ما منحني منها لم أعمل شيئاً فلم يصدر عني هذا العمل إلا باسم الله ولم يكن باسمي إذ لولا ما آتاني من القوة عليه لم أستطع أن آتيه وقد تم هذا المعنى بلفظ ( الرحمن الرحيم ) كما هو ظاهر . وحاصل المعنى انني أعمَل عملي متبرئاً من ان يكون باسمى بل هو باسمه تعالى لانني

استمد القوة والعناية منه وأرجو احسانه عليه فلولاه لم اقدر عليه ولم أعمله بل وماكنت عاملاً له على تقدير القدرة عليه لولا امره ورجاء فضله فلفظ الاسم معناه مراد ومعنى لفظ الجلالة مراد ايضاً وكذلك كلُّ من لفظ الرحمن والرحيم. وهذا الاستعمال معروف مألوف في كل اللغات وأقربه اليكم اليوم ما ترونه في المحاكم النظامية حيث يبتدؤن الاحكام قولاً وكتابة باسم السلطان فلان أو الخديوي فلان.

ومعنى البسملة في الفاتحة أن جميع ما يقرر في القرآن من الاحكام والآيات وغيرها هو لله ومنه ليس لأحد غير الله فيه شيء.

واختصر الاستاذ الامام في الكلام على لفظ اسم ولفظ الجلالة لان الكلام فيهما مشهور. قال والرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة وهي معنى يلم بالقلب فيبعث صاحبه ويحمله على الاحسان الى غيره وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر لأنه في البشر ألم في النفس شفاؤه الاحسان والله تعالى منزه عن الآلام والانفعالات فالمعنى المقصود بالنسبة اليه من الرحمة أثرها وهو الاحسان. وقد مشى الجلال في تفسيره وتبعه الصبان على أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد وأن الثاني تأكيد للأول ومن العجيب ان يصدر مثل هذا القول عن عالم مسلم وما هي إلا

غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها .

قال الاستاذ الإمام: وأنا لا أجيز لمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه ان في القرآن كلمة تغاير أخرى ثم تأتي لمجرد تأكيد غيرهــــــا بدون ان يحون لها في نفسها معنى تستقل به . نعم قد يكون في معنى الكلمة ما يزيد معنى الاخرى تقريراً أو ايضاحـاً ولكن الذي لا اجيزه هو أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى الاخرى بدون زيادة ثم يؤتي بهـــا لمجرد التأكيد لا غير بحيث تكون مما يسمى بالمترادف في عرف أهل اللغـــة فان ذلك لا يقع الا في كلام من يرمي في لفظه الى مجرد التنميق والتزويق وفي العربية طرق للتأكيد ليس هذا منهــــا . وأما ما يسمونه بالحرف الزائد الذي يأتي للتأكيد فهو حرف وضع لذلك ومعناه هو التأكيد وليس معناه معنى الكلمة التي يؤكدها فالباء في قوله تعـــالى « وكفي بالله شهيداً » تؤكد معنى اتصال الكفاية بجانب الله جل شأنه بذاتها ومعناها الذي وضعت له ومعنى وصفها بالزيادة انهـــــا كذلك في الإعراب وكذلك معنى « من » في قوله « وما هم بضَارِّين به من أحد إلا بَاذِنَ الله » ونحو ذلك . أما التكرار للتأكيد أو التقريع أو التهويل فأمر سائغ في أبلغ الكلام عندما يظهر ذلك القصد منه كتكرار جملة « فبأيّ آلاء ربكما تكذبان » ونحوها عقيب ذكر كل نعمة وهي عند التأمل ليست مكررة فان معناها أفبهذه النعمة تكذبان وهكذا كل ما جاء في القرآن على هذا النحو .

والجمهور على أن معنى الرحمن المنعم بجلائل النعم ومعنى الرحيم المنعم بدقائقها و بعضهم يقول ان الرحمن هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم والرحيم المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين وكل هذا تحكم في اللغة مبني على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقاً فصفة الرحمن تدل على كثرة الاحسان الذي يعطيه سواء كان جليلاً أو دقيقاً وأما كون افراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ الأكثر حروفاً أعظم من افراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ الأقل حروفاً فهو غير معني ولا مراد . وقد قارب من قال ان معنى الرحمن المحسن بالاحسان العام ولكنه أخطأ في تخصيص مدلول الرحيم بالمؤمنين ولعل الذي حمل من قال ان الثاني مؤكد للأول على قوله هذا وعدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة مع عدم التفطن لما هو أحسن منه .

قال الاستاذ الامام: والذي أقول ان صيغة فعلان تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة كفعّال وهو في استعمال اللغـــة للصفات العارضة كعطشان وغرثان وغضبان وأما صيغة فعيل فانها تدل في الاستعمال على

المعاني الثابتة كالأخلاق والسجايا في الناس كعليم وحكيم وحليم وجيل. والقرآن لا يخرج عن الاسلوب العربي البليغ في الحكاية عن صفات الله عز وجل التي تعلو عن مماثلة صفات المخلوقين فلفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهي افاضة النعم والاحسان ولفظ الرحيم يدل على منشإ هذه الرحمة و الاحسان وعلى انها من الصفات الثابتة الواجبة. وبهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر ولا يكون الشاني مؤكداً للاول فأذًا سمع العربي وصف الله جل ثناؤه بالرحمن وفهم منه انه المفيض للنعم فعلاً لا يعتقد منه أن الرحمة من الصفـــات الواجبة له دائمًا لأن الفعل قد ينقطع اذا كان لم يكن عن صفة لازمة ثابتة وإن كان كثيراً فعندما يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه سبحانه ويعلم ان لله صفة ثابتة هي صفة الرحمة التي عنهـــــــــا يكون أثرها وإنكانت تلكالصفة على غير مثال صفات المخلوقين ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل بعد المدلول ليقوم برهاناً عليه .

## (الْحَمْدُ بِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْيَمَ ﴾

قالوا ان معنى الحمد الثناء باللسان وقيدوه بالجميل لأن كلمة «ثناء » تستعمل في المدح والذم جميعاً يقال أثنى عليه شراً كما يقال أثنى عليه خيراً ويقولون ان «أل » التي في الحمد هي للجنس في أي فرد من افراده لا للاستغراق ولا للعهـد المخصوص لأنه لا يصار الى كل منهما في فهم الكلام الا بدليل وهو غير موجود في الآية ومعنى كون الحمد لله تعالى بأي نوع من أنواعه هو أن أي شيء يصح الحمد عليه فهو مصدره واليه مرجعه فالحمد له على كل حال.

وهــــذه الجملة خبرية ولكنها استعملت لانشاء الحمد . فأما معنى الخبرية فهو اثبات أن الثناء الجميل في أي أنواعه تحقق فهو ثابت له تعالى وراجع اليـــه لأنه متصف بكل ما يحمد عليه الحامدون فصفاته أجمل الصفات واحسانه عم جميع الكائنات ولأن جميع ما يصح ان يتوجه

اليه الحمد مما سواه فهو منه جل ثناؤه إذ هو مصدر الكون كله فيكون له ذلك الحمد أولاً وبالذات. والخلاصة أن أي حمد يتوجه الى محمود ما فهو لله تعالى سواء لاحظه الحامد أو لم يلاحظه وأما معنى الانشائية فهو أن الحامد جعلها عبارة عما وجهه من الثناء الى الله تعالى في الحال.

( رب العالمين ) يشعر هذا الوصف ببيان وجه الثناء المطلق ومعنى الرب السيد المربي الذي يسوس مسوده ويربيه ويدبره و ( العالمين ) جمع عالم جمعه جمع المذكر العاقل تغليباً وأراد به جميع الكائنات الممكنة أي إنه رب كل ما يدخل في مفهوم لفظ العالم . وما جمعت العرب لفظ العالمهذا الجمع الالنكتة تلاحظها فيه وهي ان هذا اللفظ لا يطلق عندهم على كل كائن وموجودكالحجر والتراب وانما يطلقونه على كل جملة متايزة لافرادها صفات تقربها من العاقل الذي جمعت جمعه ان لم تكن منه الأشياء هي التي يظهر فيها معنى التربية الذي يعطيه لفظ رب لأن فيها مبدأها وهو الحياة والتغذي والتوالد وهذا ظاهر في الحيوان . ولقــد كان السيد (أي جمال الدين) رحمه الله تعالى يقول الحيوان شجرة قطعت رجلها من الأرض فهي تمشي والشجرة حيوان ساخت رجلاه في الارض فهو قائم في مكانه يأكل ويشرب وإنكان لا ينام ولا يغفل .

( الرحمن الرحيم ) تقدم معناهما و بقي الكلام في اعادتهما والنكتة فيها ظاهرة وهي أن تربيته للعالمين ليست لحاجة به اليهم كجلب منفعة أو دفع مضرة وانما هي لعموم رحمته وشمول احسانه . وثُمَّ نكتة اخرى وهي أن البعض يفهم من معنى الرب الجبروت والقهر فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته واحسانه ليجمعوا بين اعتقـــاد الجلال والجمال فذكر الرحمن وهو المفيض للنعم بسعة وتجدد لا منتهى لهما والرحيم الثابت له وصف الرحمة لا يزايله أبداً فكأن الله تعالى أراد أن يتحبب الى عباده فعرفهم أن ربوبيته ربوبية رحمة واحسان ليعلموا أن هذه الصفة هي التي ربما يرجع اليها معنى الصفات وليتعلقوا به ويقبلوا على اكتساب مرضاته منشرحة صدورهم مطمئنة قلوبهم ولاينافي عموم الرحمة وسبقها ماشرعه الله من العقوبات في الدنيا وما أعده من العذاب في الآخرة للذين يتعدون الحدود وينتهكون الحرمات فانه وإن سُمّيَ قهراً بالنسبة لصورتهومظهره فهو في حقيقته وغايته من الرحمة لأن فيه تربية للناس وزجراً لهم عن الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الإلهية وفي الانحراف عنها شقاؤهم وبلاؤهم وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم والوالد الرؤوف يربي ولده بالترغيب فيا ينفعه والاحسان عليه اذا قام به وربما لجأ الى الترهيب والعقوبة اذا اقتضت ذلك الحـال ولله المثَلُ الأعلى لا إله إلا هو والله يرجعون .

#### ( مَالَـِكِ يَوْمِ الدين)

قرأ عاصم والكسائي ويعقوب « مالك » والباقون « مَلك » وعليها أهل الحجاز والفرق بينهما ان المالك ذو الملك بكسر اللام والملك ذو الملك بضمها والقرآن يشهد للاولى بمثل قوله « يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً » وللثانية بقوله « لمن المُلك اليوم » . قال بعضهم ان قراءة مَلك أبلغ لأن هذا اللفظ يفهم منه معنى السلطان والقوة والتدبر وقال آخرون ان القراءة الاخرى أبلغ لأن الملك هو الذي يدبر أعمال رعيته العامة ولا تصرف له بشيء من شؤونهم الخاصة . وانما تظهر هذه التفرقة في عبد مملوك في مملكة لها سلطان ولا ريب ان مالكه هو الذي يتولى جميع شؤونه دون سلطانه . و ( الدين ) يطلق في اللغية على المكافأة وورد « كا تدين تدان » وقال الشاعر :

## ولم يبق سوى العدوا ن دنّاهم كما دانوا

وعلى الجزاء وهو قريب من معنى المكافأة. وعلى الطاعة وعلى الإخضاع وعلى السياسة يقال « دين فلان فلاناً » أي تولى سياسته وهو قريب من معنى الاخضاع وعلى الشريعة وما يؤخذ العباد به من التكاليف والمناسب هنا من هذه المعاني الجزاء والخضوع وانما قال « يوم الدين » ولم يقل « الدين » لتعريفنا بأن للدين يوماً ممتازاً عن سائر الأيام وهو اليوم الذي يلقى فيه كل عامل عمله ويو قنى جزاءه.

ولسائل أن يسأل: أليست كل الأيام أيام جزاء وكل ما يلاقيه الناس في هذه الحياة من البؤس هو جزاء على تفريطهم في أداء الحقوق والقيام بالواجبات التي عليهم؟ والجواب بلى ان ايامنا التي نحن فيها قد يقع فيها الجزاء على أعمالنا ولكن ربما لا يظهر لأربابه الا على بعضها دون جميعها. والجزاء على التفريط في العمل الواجب انما يظهر في الدنيا ظهوراً تاماً

بالنسبة لمجموع الامة لا لكل فرد من الافراد فمـــا من امة انحرفت عن صراط الله المستقيم ولم تراع سننه في خليقته الا وأحل بها العدل الإلهى ما تستحق من الجزاء كالفقر والذل وفقد العزة والسلطة . وأما الافراد فاننا نرى كثيراً من المسرفين الظالمين يقضون أعمار هممنغمسين فيالشهوات واللذات نعم ان ضمائرهم توبخهم أحياناً وانهم لا يسلمون من المنغصات وقد يصيبهم النقص فيأموالهم وعافية أبدانهم وقوة عقولهم ولكن هذا كله لا يقابل بعض أعمالهم القبيحة لا سيما الملوك والامراء الذين تشقى بأعمالهم السيئة أمم وشعوب كذلك نرى من المحسنين في أنفسهم وللناس من يبتلي بهضم الحقوق ولا ينال من الجزاء على عمله شيئًا مما يستحقه وان كان قد ينال من الجزاء رضي نفسه وسلامة أخلاقه وصحة ملكاته ولكن ذلك ليس كل ما يستحق و في ذلك اليوم يو َّفي كل فرد من أفر اد العاملين جزاءه كاملاً لا يظلم شيئاً منه كما قال الله تعالى « فمن يعمل مثقــــال ذرَّةٍ خيراً يَرَه . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .

علمنا الله انه رحمن رحيم ليجذب قلوبنـا اليه ولكن هل يشعر كل عباده بهذه المنة فينجذبوا اليه الانجذاب المطلوب؟ كلا أليس فينـا من يسلك كل سبيل لا يبالي بمستقيم ومعوج؟ بلى ولهذا أعقب سبحانه ذكر

الرحمة بذكر الدين فعر فنا انه يدين العباد ويجازيهم على أعمالهم فكان من رحمته بعباده أن رباهم بنوعي التربية كليهما الترغيب والترهيب كما تشهد بذلك آيات القرآن الكثيرة « نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم » .

#### ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )

ما هي العبادة ؟ يقولون هي الطاعة مع غاية الخضوع وما كل عبارة تمثل المعنى تمام التمثيل ، وتجليه للافهام واضحاً لا يقبل التأويل، فكثيراً ما يفسرون الشيء ببعض لوازمه ويعرفون الحقيقة برسومها بل يكتفون أحياناً بالتعريف اللفظي ويبينون الكامة بما يقرب من معناها ومن ذلك هذه العبارة التي شرحوا بها معنى العبادة فان فيها اجمالاً وتساهلاً.

واننا اذا تتبعنا آي القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب لعبد وما يماثلها ويقاربها في المعنى كخضع وخنع وأطاع وذل نجد انه لا شيء من هذه الألفاظ يضاهي «عبد» ويحل محلها ويقع موقعها ولذلك قالوا ان لفظ « العباد » مأخوذ من العبادة فتكثر اضافته الى الله تعالى ولفظ « العبيد » تكثر اضافته الى غير الله تعالى لأنه مأخوذ من العبودية بمعنى الرق و فرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى و من هنا قال بعض العاماء

ان العبادة لا تكون في اللغة الالله تعالى ولكن استعمال القرآن يخالفه. يغلو العاشق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلواً حتى يفنى هواه في هواه و تذوب ارادته في ارادته ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة ويبالغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والامراء فترى من خضوعهم لهم وتحريهم مرضاتهم ما لا تراه من المتحنثين القانتين ، فضلاً عن سائر العابدين ، ولم يكن العرب يسمون شيئاً من هذا الخضوع عبادة فما هي العبادة اذاً ؟

تدل الاساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهالية ناشىء عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأها واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها .

وقصارى ما يعرفه منها انها محيطة به ولكنها فوق ادراكه فمن ينتهي الى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال انه عبده وان قبّل مواطىء اقدامه ما دام سبب الذل و الخضوع معروفاً وهو الخوف من ظلمه المعهود، أو الرجاء بكرمه المحدود ، اللهم الا بالنسبة للذين يعتقدون ان الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملإ الأعلى ، واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا ، لأنهم أطيب الناس عنصراً ، وأكرمهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا ، لأنهم أطيب الناس عنصراً ، وأكرمهم

جوهراً ، وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد الى الكفر والإلحاد ، فاتخذوا الملوك آلهة وأرباباً وعبدوهم عبادة حقيقية .

العبادة صور كثيرة في كل دين من الاديان شرعت لتذكير الانسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الاعلى الذي هو روح العبادة وسرها ولكل عبادة من العبادات الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه و الأثر انما يكون عن ذلك الروح و الشعور الذي قلنا انهمنشأ التعظيم و الخضوع فاذا و جدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن عبادة كما أن صورة الانسان و تمثاله ليس انساناً.

خذ اليك عبادة الصلاة مثلاً وانظر كيف أمر الله باقامتها دون مجرد الاتيان به او اقامة الشيء هي الاتيان به مقوماً كاملاً يصدر عن علته و تصدر عنه آثاره . وآثار الصلاة و نتائجها هي ما أنبأنا الله تعالى بها بقوله « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر » وقوله عز وجل « ان الانسان خلق هلوعاً اذا مسه الشر جزوعاً و اذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين » وقد توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من الحركات و الألفاظ مع السهو عن معنى العبادة وسرها فيها المؤدي الى غايتها بقوله « فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون \* الذين هم يراءون و يمنعون

الماعون » فسماهم مصلين لانهم أتوا بصورة الصلاة ووصفهم بالسهو عن الصلاة الحقيقية التي هي توجه القلب الى الله تعالى المذكر بخشيته والمشعر للقلوب بعظيم سلطانه ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو الرياء ومنع الماعون.

وذكر الاستاذ الامام ان الرياء ضربان رياء النفاق وهو العمل لاجل رؤية الناس ورياء العادة وهو العمل بحكمها من غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائدته ولا ملاحظة من يعمل له ويتقرب اليه به وهو ما عليه أكثر الناس فان صلاة أحدهم في طور الرشد والعقل هي عين ما كان يحاكي به أباه في طور الطفولية عندما يراه يصلي \_ يستمر على ذلك بحكم العادة من غير فهم ولا عقل وليس لله شيء في هذه الصلاة . وقد ورد في أحاديث كثيرة أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله المعون فهو المعونة والخير الذي تقدم في الآية الاخرى أن من شأن الماعون فهو المعونة والخير الذي تقدم في الآية الاخرى أن من شأن الانسان ان يكون منوعاً له الا المصلين .

والاستعانة هي طلب المعونة والمعونة هي سد العجز والمساعدة على اتمام العمل الذي يعجز عنه المستعين بنفسه.

ثم تكلم الاستاذ الامام على حصر العبادة و الاستعانة في الله تعالى ، الذي دل عليه تقديم المفعول ( اياك ) على الفعل، فقال ما مثاله :

أمرنا الله تعالى بأن لا نعبد غيره، لأن السلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب ليست إلا له دون غيره، فلا شاركه فيها أحد فيعظم تعظيم العبادة. وأمرنا بأن لا نستعين بغيره أيضاً وهذا يحتاج الى البيان لانه أمرنا أيضاً في آيات اخرى بالتعاون « وتعاونوا على البر والتقوى » . فا معنى حصر الاستعانة به مع ذلك؟

الجواب، أن كل عمل يعمله الانسان تتوقف ثمرته ونجاحه على حصول الاسباب التي اقتضت الحكمة الإلهية ان تكون مؤدية اليه، وانتفاء الموانع التي من شأنها بمقتضى الحكمة أن تحول دونه، وقد مكن الله تعالى الانسان بما أعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع وكسب بعض الاسباب وحجب عنه البعض الآخر ، فيجب علينا أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك و نبذل في انقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة وأن نتعاون ويساعد بعضنا بعضاً على ذلك و نفوض الأمر فيا وراء كسبنا الى القادر على كل شيء و نلجأ اليه وحده و نطلب المعرفة المتممة للعمل والموصلة ثمرته منه سبحانه دون سواه إذ لا يقدر على ما وراء الاسباب الممنوحة

لكل البشر على السواء إلا مسبب الاسباب ورب الأرباب، فقوله تعالى: « واياك نستعين » متمم لمعنى قوله: «اياك نعبد» لأن الاستعـانة بهذا المعنى فزَع من القلب الى الله و تعلق من النفس به وذلك من مخ العبادة فاذا توجه العبد بها الى غير الله تعالى كانت ضرباً من ضروب العبــادة الوثنية التيكانت ذائعة في زمن التنزيل وقبله وخصت بالذكر لئلا يتوهم الجهلاء أن الاستعانة بمن اتخذوهم أولياء من دون الله واستعانوا بهم فيما وراء الاسباب المكتسبة لعامة الناس هي كالاستعانة بسائر الناس في الاسباب العامة، فأزاد الحق جل شأنه أن يرفع هذا اللبس عن عباده ببيان أن الاستعانة فيها هو في استطاعة الناس بالناس أنما هي ضرب من استعمال الاسباب المسنونة وما منزلتها الاكنزلة الآلات فياهي آلات له بخلاف الاستعانة في شؤون تفوت القدر والقوى المعروفة في متناول الفهم كالاستعانة على شفاء المرض بما وراء الدواء وعلى غلبة العدو بمسا وراء العدة والعُدة ، فان ذلك بما لا يجوز الفزع به لغير الله تعالى صاحب السلطان الاعظم على ما لا يصل اليه سلطان أحد من العالم.

وضرب الاستاذ الاماممثلاً الزراع يبذل جهده في الحرث والعذق وتسميد الأرض وريها ويستعين بالله تعالى على اتمام ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أو الأرضية، ومثّل بالتاجر يحذق في اختيار الأصناف ويمهر في صناعة الترويج ثم يتكل على الله فيما بعد ذلك، ثم قال: ومن هنا تعلمون أن الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة والقبور على قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم وشفاء أمراضهم ونماء حرثهم وزرعهم وهلاك أعدائهم وغير ذلك من المصالح عن صراط التوحيد ناكبون، وعن ذكر الله معرضون.

أرشدتنا هذه الكلمة الوجيزة: «واياك نستعين» الى أمرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة . أحدهما أن نعمل الأعمال النافعة ونجتهد في اتقانها ما استطعنا لأن طلب المعونة لا يكون إلا على عمل بذل فيه المرء طاقته فلم يوفه حقه أو يخشى أن لا ينجح فيه فطلب المعونة على اتمامه واكاله ومن وقع من يده القلم على المكتب لا يطلب المعونة من أحد على امساكه ومن وقع تحتعبء ثقيل يعجز عن النهوض به وحده يطلب المعونة من غيره على رفعه بعد استفراغ القوة في الاستقلال به وهذا الأمر هو مرقاة السعادة الدنيوية وركن من أركان السعــــادة الاخروية . وثانيهما ما أفاده الحصر من وجوب تخصيص الاستعانة بالله تعالى وحده فيما وراء ذلك وهو روح الدين وكمال التوحيد الخالص الذي يرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الاغيار ويفتك ارادتهم من أسر 

المهيمنين الكاذبين ، من الاحياء والميتين ، فيكون المؤمن مع الناس حراً خالصاً وسيداً كريماً ، ومع الله عبداً خاضعاً « ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً » .

# ( إِهدنا ٱلصِّرَاطَ الْمُسْتقيمَ )

ذكر الاستاذ الامام أولاً ما قالوه في معنى الهداية لغة من انها الدلالة بلطف على ما يوصل الى المطلوب ثم بين أنواعها ومراتبها فقال ما مثاله : منح الله تعالى الانسان أربع هدايات يتوصل بها الى سعادته : (أولاها) « هداية الوجدان الطبيعي والالهام الفطري » ، وتكون للاطفال منذ ولادتهم فان الطفل بعدما يولد يشعر بألم الحاجة الى الغذاء فيصر خطالباً له بفطرته وعندما يصل الثدي الى فيه يلهم التقامه وامتصاصه.

(الثانية) «هداية الحواس والمشاعر» وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية ويشارك الانسان فيهما الحيوان الأعجم بلهو فيهما أكمل من الانسان، فإن حواس الحيوان وإلهامه يكملان له بعد ولادته بقليل، بخلاف الانسان، فإن ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصير. ألا تراه عقب الولادة لا تظهر عليه علامات ادراك الاصوات والمرئيات ثم بعد

مدة يبصر ولكنه لقصر نظره يجهل تحديد المسافات فيحسب البعيد قريباً فيمد يديه ليتناوله وإن كان قمر السماء ولا يزال يغلط حسه حتى في طور الكمال.

(الثالثة) «هداية العقل» خلق الانسان ليعيش مجتمعاً ولم يعط من الالهام والوجدان ما يكفي مع الحس الظاهر لهذه الحياة الاجتاعية كا اعطي النحل والنمل فان الله قد منحها من الالهام ما يكفيها لان تعيش مجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة العمل لجميعها ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد، وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد.

أما الانسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الالهام، فحباه الله هداية هي أعلى من هداية الحسو الالهاموهي العقل الذي يصحح غلط الحواس والمشاعر و يبين أسبابه وذلك أن البصريري الكبير على البعد صغيراً ويرى العود المستقيم في الماء معوجاً والصفر اوي يذوق الحلو مراً والعقل هو الذي يحكم بفساد هذا الادراك.

(الرابعة) «هداية الدين»، يغلط العقل في ادراكه كما تغلط الحواس، وقدد يهمل الانسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال فيجعلها مسخرة لشهواته

ولذاته حتى تورده موارد الهلكة . فأذا وقعت المشاعر في مزالق الزلل ، واسترقت الحظوظ والاهواء العقل فصار يستنبط لهـا ضروب الحيل، فكيف يتسنى للانسان مع ذلك ان يعيش سعيداً ؟ . وهذه الحظوظ والاهواء ليس لهـا حد يقف الانسان عنده ، وما هو بعائش وحده ، وكثيراً ما تتطاول به الى ما في يد غيره ، فهي لهذا تقتضي أن يعدو بعض افراده على بعض فيتنازعون ويتدافعون، ويتجادلون ويتجالدون، ويتواثبون ويتناهبون ، حتى يفني بعضهم بعضاً ولا تغني عنهم تلك الهدايات شيئاً ، فافحتاجوا الى هداية ترشدهم في ظلمات اهوائهم ، اذا هي غلبت على عقولهم ، وتبين لهم حدود أعمالهم ليقفوا عندها ويكفوا أيديهم عما وراءها . ثم إِن مما أودع في غرائز الانسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على الأكوان ينسب اليها كل ما لا يعرف له سبباً لأنها هي الواهبة كل موجود ما به قوام وجوده وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة، فهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايات الثلاث الى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه ووهبه هـذه الهدايات وغيرها، وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية؟ كلا انه في أشد الحاجة الى هذه الهداية الرابعة \_ الدين \_ وقد منحه الله تعالى اياها .

أشار القرآن الى أنواع الهداية التي وهبها الله تعالى للانسان في آيات

كثيرة منها قوله تعالى: «وهديناه النجدين» أي طريقي السعادة والشقاوة والخير والخير والشر. قال الاستاذ الامام: وهذه تشمل هداية الحواس الظاهرة والباطنة وهداية العقل وهداية الدين. ومنها قوله تعالى « وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى » أي دللناهم على طريقي الحسير والشر فسلكوا سبل الشر المعبر عنه بالعمى. وذكر غير هاتين الآيتين عما في معناهما ثم قال:

ولكن بقي معنا هداية اخرى وهي المعبر عنها بقوله تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فليس المراد من هذه الهداية ما سبق ذكره فالهداية في الآيات السابقة بمعنى الدلالة وهي بمنزلة إيقاف الانسان على رأس الطريقين المهلك والمنجي مع بيان ما يؤدي اليه كل منهما وهي ما تفضل الله به على جميع أفراد البشر. أما هذه الهداية فهي أخص من تلك والمراد بها إعانتهم وتوفيقهم للسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة وهي لم تكن منوحة لكل أحد كالحواس والعقل وشرع الدين (۱).

<sup>(</sup>١) هذا الفرق بين معنيي الهداية معروف في اللغة وبه يجاب عن التناقض الظاهري في قوله تعالى: (وانك لتهدي الى صراط مستقيم) وقوله تعالى: (ليس (انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) وقوله تعالى: (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء). فالهداية التي اثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم هي الدلالة على الخير والحق والتي نفاها عنه هي الثانية التي بمعنى الاعانة والتوفيق.

ولماكان الانسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين وفي استعمال الحواس والعقل على ما قدمنا، كان محتاجاً الى المعونة الخاصة، فأمرنا الله بطلبها منه في قوله: « اهدنا الصراط المستقيم » فمعنى: « اهدنا الصراط المستقيم » دلنا دلالة تصحبها معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال والخطأ . وما كان هذا أول دعاء علمنا الله تعالى اياه ، الا لأن حاجتنا اليه أشد من حاجتنا الى شيء سواه .

ثم بين معنى الصراط (وهو الطريق) واشتقاقه وقراءة السراط بالسين المهملة واشتقاقها على نحو ما في كتب اللغة والتفسير ومعنى المستقيم وهو صد المعوج وقال: ليس المراد بمقابل المستقيم المعوج ذا التمعيّج والتعاريج، بل المراد كل ما فيه انحراف عن الغاية التي يجب أن ينتهي اليها، والمستقيم في عرف الهندسة أقرب موصل بين طرفين وهذا المعنى لازم للمعنى اللغوي كما هو ظاهر بالبداهة وانما قلنا ان المراد بمقابل المستقيم كل ما فيه انحراف لأن كل من يميل وينحرف عن الجادة يكون أضل عن الغاية بمن يسير عليها في خط ذي تعاريج لأن هذا الأخير قد يصل الى الغاية بعد زمن طويل ولكن الأول لا يصل اليها قط بل يزداد بعداً كلما أوغل في السير وانهمك فيه.

وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقيم الدين أو الحق أو العدل

والحدود ونحن نقول أنه جملة ما يوصلنا الى سعادتي الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم . لمَ سمي الموصل الى السعادة من ذلك صراطاً وطريقاً ؟ خذ الحق مثلاً وهو الاعتقاد الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الكون والناس تر معنى الصراط فيه واضحاً لان السبيل أو الصراط هو ما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الغاية التي أقصدها . كذلك الحق الذي يبين لي الواقع في العقيدة الصحيحة هو كالجادة بين السبل المتفرقة المضلة فالطريق الواضح للحس ، يشبُّهه الحق للعقل والنفس ، سيرحسي ، وسير معنوي ، كذلك اذا اعتبرت المعنى في الحدود والأحكام تجــده واضحاً ــ قسمت أحكام الاعمال الى واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه فكان هذا مريحاً لنا من تمييز الخير من الشر بأنفسنا واجتهادنا فبيان الأحكام بالهداية الكبرى وهي الدين كالطريق الواضح يسلك بالعمل . ومع هذا تجد الشهوات تتلاعب بالأحكام وترجعها الى أهوائها كما يصرف السفهاء عقولهم وحواسهم فيما يرديهم، وهذا التلاعب بالدين انما المتفقهين سرق كتاباً من وقف أحد الاروقة في الازهر مستحلاله بحجة يفوت النفع ببقائه في الرواق حيث وضعه الواقف. واستحلال المحرمات

بمثل هذا التأويل ليس بقليل، ولذلك كان الانسان محتاجاً أشد الاحتياج الى العناية الالهية الخاصة لأجل الاستقامة والسير في تلك الهدايات الأربع سيراً مستقيما يوصل الى السعادة. لهذا نبهنا الله جل شأنه أن نلجأ اليه ونسأله الهداية ليكون عوناً لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا وأن تكون استعانتنا في ذلك به لا بسواه بعد أن نبذل ما نستطيع من الفكر والجهاد في معرفة ما أنزل الينا من الشريعة والاحكام وأخذ أنفسنا بما نعلم من ذلك. وهذا أفضل ما نطلب فيه المعونة منه جل شأنه لاشتاله على خيري الدنيا والآخرة ، فهو بهذه الآية يعلمنا كيف نستعين بعد أن علمنا اختصاصه بالاستعانة في قوله: «واياك نستعين».

الصراط المستقيم هو الموصل الى الحق ولكنه ما بينه بذلك كما بينه في نحو سورة العصر (١) وانما بينه باضافته الى من سلك هذا الصراط

<sup>(</sup>١) قد فسر الاستاذ الامام سورة العصر تفسيراً يظهر منه صدق قول الامام الشافعي لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس – تفسيراً لا تجد مثله في كتاب وقد طبعناه على حدته وثمن النسخة منه ١٢ ملياً .

كما قال في سورة الانعام: • فبهداهم اقتده »، وقد قلنا أن الفاتحة مشتملة على اجمال ما فصل في القرآن حتى من الأخبار ، التي هي مثل الذكرى والاعتبار ، وينبوع العظة والاستبصار ، وأخبار القرآن كلها تنطوي في اجمال هذه الآية .

فسر بعضهم المنعم عليهم بالمسلمين والمغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. ونحن نقول ان الفاتحة أول سورة نزلت كما قال الامام على رضي الله عنه وهو أعلم بهذا من غيره لأنه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن بـــه وان لم تكن أول سورة على الاطلاق فلا خلاف انها من أو ائل السور (كما مر في المقدمة ) ولم يكن المسلمون في أول نزول الوحي بحيث يطلب الاهتداء بهداهم ومــــا هداهم الا من الوحي ثم هم المأمورون بأن يسألوا الله أن يهديهم هذه السبيل سبيل من أنعم الله عليهم فأولئك غيرهم وانما المراد بهذا ما جاء في قوله تعالى : « فبهداهم اقتده » وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الأمم السالفة. فقد أحال على معلوم أجمله في الفاتحة وفصله في سائر القرآن بقدر الحاجة فثلاثة أرباع القرآن تقريبًا قصص وتوجيه للأنظار الى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وايمانهم وشقاوتهم وسعادتهم ولاشيء يهدي الانسان كالمثلاث والوقائع فاذا أمتثلنا الأمر والارشاد و نظر نا في أحوال الأمم السالفة وأسباب علمهم وجهلهم وقوتهم وضعفهم وعزهم و ذلهم وغير ذلك بما يعرض للأمم كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا على حسن الاسوة والاقتداء بأخيار تلك الأمم فياكان سبب السعادة والتمكن في الأرض واجتناب ما كان سبب الشقاوة والهلاك والدمار. ومن هنا ينجلي للعاقل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والثمرات و تأخذه الدهشة والحيرة اذا سمع أن كثيرا من رجال الدين من أمة هذا كتابها يعادون التاريخ باسم الدين ويرغبون عنه ويقولون أنه لا حاجة اليه ولا فائدة له . وكيف لا يدهش و يحار والقرآن ينادي بأن معرفة أحوال الأمم من أهم ما يدعو اليه هذا الدين ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلّت من قبلهم المثلات » .

وههنا سؤال وهو كيف يأمرنا الله تعالى باتباع صراط من تقدمنا وعندنا احكام وارشادات لم تكن عندهم وبذلك كانت شريعتنا أكمل من شرائعهم وأصلح لزماننا وما بعده ؟ والقرآن يبين لنا الجواب وهو أنه يصرح بأن دين الله في جميع الأمم واحد وانما تختلف الاحكام بالفروع التي تختلف باختلاف الزمان وأما الأصول فلا خلاف فيها . قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » آلآية وقال تعالى: «قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم »

بعده » الآية . فالاعتقاد بالله وبالنبوة وبترك الشر وبعمل البر والتخلق بالاخلاق الفاضــــلة مستو في الجميع وقد أمرنا الله بالنظر فياكانوا عليه والاعتبار بما صاروا اليه فنقتدي بهم في القيام على اصول الخير وهو أمر يتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعاده على حسب طريقة القرآن في قرن الدليل بالمدلول والعلة بالمعلول والجمع بين السبب والمسبب. وتفصيل الاحكام التي هذه كلياتها بالاجمال نعرفه من شرعنا ونبينا عليه الصلاة والسلام .

وأزيد هنا أن في الاسلام من ضروب الهداية ما قد يعد من الاصول الخاصة بالاسلام، ويرى انه مما يستدرك على ما قرره الاستاذ الامام كبناء العقائد في القرآن على البراهين العقلية وبناء الاحكام الادبية والعملية على قواعد المصالح والمنافع ودفع المضار وكبيان أن للكون سننا مطردة تجري عليها عوالمه العاقلة وغير العاقلة وكالحث على النظر في الأكوان للعلم والمعرفة بما فيها من الحكم والأسرار التي يرتقي بها العقل وتتسع بها أبواب المنافع للانسان، وكل ذلك مما امتاز به القرآن، والجواب في هذا انه تكميل لأصول الدين الثلاث التي بعث بهاكل نبي مرسل وجعل بنائها رصيناً مناسباً لارتقاء الانسان، أما تلك الأصول وهي الاعتقاد الصحيح ولو بالتسليم وعبادة الله تعالى وحسن المعاملة مع الناس

فهي التي لا خلاف فيها .

وأما قوله تعالى : (غير المغضوب عليهم )فالمغضوب عليهم هم الذين خرجوا عـــن الحق بعد علمهم به والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه انصرافاً عن الدليل ، ورضى بما ورثوه من القيل ، ووقوفـــاً عند التقليد، وعكوفاً على هوى غير رشيد، وغضب الله عقوبته وانتقامه . وقوله : ( ولا الضالين ) قرن المعطوف فيه بلا لما في (غير )من معنى النفي أي وغير الضالين ففيه تأكيد للنفي . وهو يدل على أن الطوائف ثلاث : المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون . ولا شك أن المغضوب عليهم ضالون ايضاً لانهم بنبذهم الحق وراء ظهورهم قد استدبروا الغاية واستقبلوا غير وجهتها فلا يصلون الى مطلوب ولا يهتدون الى مرغوب، ولكن فرقاً بين من عرف الحق فأعرض عنه على علم وبين من لم يظهر له الحق فهو تائه بين الطرق لا يهتدي الى اجادة فيها وهم من لم تبلغهم الرسالة أو بلغتهم على وجه لم يتبين لهم فيه الحق فهؤلاء هم أحق باسم الضالين فان الضال حقيقة هو التائه الواقع في عماية لا يهتدي معها الى المطلوب والعماية في الدين هي الشبهات التي تلبس الحق بالباطل وتشبه الصواب بالخطأ.

والضالون على اقسام: (الأول): من لم تبلغهم الدعوة الى الرسالة

أو بلغتهم على وجه لا يسوق الى النظر، فهؤلاء لم يتوفر لهم من أنواع الهداية سوى ما يحصل بالحس والعقل وحرموا رشد الدين فان لم يضلوا في شؤونهم الدنيوية ضلوا لا محالة فيا تطلب به نجاة الأرواح وسعادتها في الحياة الأخرى على أن من شأن الدين الصحيح أن يفيض على أهله من روح الحياة ما به يسعدون في الدنيا والاخرة معاً فمن حرم الدين حرم السعادتين وظهر أثر التخبط والاضطراب في أعماله المعاشية وحل به من الرزايا ما يتبع الضلال والخبط عادة سنة الله في هذا العالم ولن تجد لسنته تبديلا. أما أمرهم في الاخرة فعلى انهم لن يساووا المهتدين في منازلهم وقد يعفو الله عنهم وهو الفعّال لما يريد.

وأزيد في ايضاح هذا أن الذين حرموا هداية الدين لا يعقل أن يؤاخذوا في الاخرة على ترك شيء بما يعرف بهذه الهداية وهذا معنى كونهم غير مكلفين وعليه جمهور المتكلمين لقوله تعالى في سورة الاسراء: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» ومن قال انهم مكلفون بالعقل لا يظهر وجه لقوله إلا إذا أراد أن حالهم في الاخرة تكون على حسب ارتقاء أرواحهم بهداية العقل وسلامة الفطرة إذ لا شك أن من لم يبعث فيهم رسول يتفاوتون في ادر اكهم واعمالهم بتفاوت استعدادهم الفطري وما يصادفون من حسن التربية وقبحها . وبهدذا يجمع بين القولين في

تكليفهم وعدمه أويفصل بينها . وما يعطيهم الله تعالى اياه في الاخرة على حسب حالهم في الخير والشر والفضيلة والرذيلة يكون جزاء عادلا على اعمالهم الاختيارية ويزيدهم من فضله إن شاء .

(القسم الثاني): من بلغته الدعوة على وجه يبعث على النظر فساق همته اليه واستفرغ جهده فيه ولكن لم يوفق الى الاعتقاد بما دعي اليه وانقضى عمره وهو في الطلب وهذا القسم لا يكون الا أفراداً متفرقة في الأمم ولا يعم حاله شعباً من الشعوب فلا يظهر له أثر في أحوالها العامة وما يكون لها من سعادة وشقاء في حياتهم الدنيا أما صاحب هذه الحالة فقد ذهب بعض الاشاعرة الى أنه بمن ترجى له رحمة الله تعالى وينقل صاحب هذا الرأي مثله عن أبي الحسن الاشعري وعلى رأي الجمهور فلا ريب أن مؤاخذته أخف من مؤاخذة الجاحد الذي استعصى على الدليل وكفر بنعمة العقل، ورضي بحظه من الجهل.

(القسم الثالث) من بلغتهم الرسالة وصدقوا بها بدون نظر في أدلتها ولا وقوف على أصولها فاتبعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به في أصول العقائد وهؤلاء هم المبتدعة في كل دين ومنهم المبتدعون في دين الاسلام وهم المنحرفون في اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآن وما كان عليه السلف الصالح وأهــــل الصدر الأول ففرقوا الامة الى مشارب، يغص بمائها

الوارد، ولا يرتوي منها الشارب، (قال): وإني أشير إلى طرف من آثارهم في الناس. يأتي الرجـــل الى دوائر القضاء فيستحلف بالله العلى العظيم أو بالمصحف الكريم وهو كلام الله القديم أنه ما فعل كذا، فيحلف وعلامة الكذب بادية على وجهه، فيأتيه المستحلف منطريق آخر ويحمله على الحلف بشيخ من المشايخ الذين يعتقد بهــــم الولاية فيتغير لونه وتضطرب أركانه ثم يرجع في أليته ويقول الحق، ويقر بأنه فعل ما حلف عليه أولاً، أنه لم يفعله تكريماً لاسم ذلك الشيخ وخوفاً منه أن يسلب عنه نعمة أو يحل به نقمة اذا حلف باسمه كاذباً، فهذا ضلال في أصول العقيدة يرجع إلى الضلال في الاعتقاد بالله وما يجب له من الوحدانية في الافعال. ولو أردنا أن نسرد ما وقع فيه المسلمون من الضلال في العقائد الاصلية بسبب البدع التي عرضت على دين الاسلام لطال المقال ، واحتيج الى وضع مجلدات في وجوه الضلال ، ومن أشنعها أثراً ، وأشدها ضرراً ، خوض رؤساء الفرق منهم في مسائل القضاء والقدر ، والاختيار والجبر، وتحقيق الوعد والوعيد ، وتهوين مخالفة الله على نفوس العبيد .

اذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقادات بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها فيه أو لا يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين، وأما اذا أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن وحشرناها فيه أولا فلا يمكننا أن نعرف الهداية

من الضلال لاختلاط الموزون بالميزان فلا يدري ما هو الموزون من الموزون به . أريد أنه يجب أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب والآراء في الدين لا أن تكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها ، ويرجع بالتأويل أو التحريف اليها ، كما جرى عليه المخذولون ، وتاه فيه الصالون .

(القسم الرابع): ضلال في الأعمال وتحريف للأحكام عما وضعت له كالخطاء في فهم معنى الصلاة والصيام وجميع العبادات والخطإ في فهم الأحكام التي جاءت في المعاملات. ولنضرب لذلك مثلاً: الاحتيال في الزكاة، بتحويل المال الى ملك الغير قبل حلول الحول ثم استرداده بعد مضي قليل من الحول الثاني حتى لا تجب الزكاة فيه، وظن المحتال أنه بحيلته قد خلص من أداء الفريضة ونجا من غضب لا تخفى عليه خافية ولا يعلم أنه بذلك قد هدم ركناً من أهم أركان دينه وجاء بعمل من يعتقد أن الله قد فرض فرضاً وشرع بجانب ذلك الفرض ما يذهب به ويمحو أثره وهو عال عليه جل شأنه.

ثلاثة أقسام من هذا الضلال أولها وثالثها ورابعها يظهر أثرها في الأمم فتختل قوى الادراك فيها وتفسد الأخلاق وتضطرب الأعمال ويحل بها الشقاء عقوبة من الله لا بد من نزولها بهم سنة الله في خلقه ولن

تجد لسنته تحويلا. ويعد حلول الضعف ونزول البلاء بأمة من الأمم من العلامات والدلائل على غضب الله تعالى عليها لمسا أحدثته في عقائدها وأعمالها مما يخالف سننه ولا يتبع فيه سننه. لهذا علمنا الله تعالى كيف ندعوه بسأن يهدينا طريق الذين ظهرت نعمته عليهم بالوقوف عند حدوده وتقويم العقول والأعمال بفهم ما هدانا اليه وأن يجنبنا طرق أولئك الذين ظهرت فيهم آثار نقمة بالانحراف عن شرائعه سواء كان ذلك عمداً وعناداً أو غواية وجهلا.

اذا ضلت الأمة سبيل الحق ولعب الباطل بأهوائها ففسدت أخلاقها واعتلت أعمالها وقعت في الشقاء لا محالة وسلط الله عليها من يستذلها ويستأثر بشؤونها ولا يؤخر لهما العذاب الى يوم الحساب، وان كانت ستلاقي نصيبها منه أيضاً فاذا تمادى بها الغي وصل بها الى الهلاك ومحي أثرها من الوجود. لهذا علمنا الله تعالى كيف ننظر في أحوال من سبقنا ومن بقيت آثارهم بسين أيدينا من الأمم لنعتبر ونميز بين ما به تسعد الأقوام وما به تشقى. أما في الأفراد فلم تجر سنة الله بلزوم العقوبة لكل ضال في هذه الحياة الدنيا فقد يستدرج الضال من حيث لا يعلم ويدركه الموت قبل أن تزول النعمة عنه وانما يلقى جزاءه « يوم لا تملك نفس النفس شيئاً والأمر يومئذ لله ».

#### المقالة الأولى

( في أفعال العباد ونسبتها تارة اليهم وتارة الى الله تعالى )

نشرنا هذه المقالة في الجزء السابع من المجلد الثالث من مجلة المنار (ص ١٥٧) تحت عنون « سؤال وجواب عن آيتين من الكتاب » .

رفع سؤال الى مولانا حجة الاسلام وقدوة الأنام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية يطلب صاحبه فيه بيان الجمع بين قوله تعالى « وَإِنْ تُصِبْهم حسَنَةٌ يَقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً » وقوله تعالى عقيبها « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك و أرسلناك للناس رسولاً و كفى بالله شهيداً » فان بينها في بادىء الرأي تنافياً ينزه عنه كلام الله تعالى فأجاب ( رحمه الله تعالى ) بقوله :

كان بعض القوم بطرآ جاهلاً اذا اصابه خير و نعمة يقول أن الله تعالى قد أكرمه بما أعطاه من ذلك وأصدره من لدنه وساقه اليه مسن خزائن فضله عناية منه به لعلو منزلته واذا وصل اليه شر وهو المراد من السيئة يزعم أن منبع هسذا الشر هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن شؤم

وجوده هو ينبوع هذه السيئات والشرور . فهؤلاء الجاهلون الذين كانوا يرون الخير والشر والحسنة والسيئة يتناوبانهم قبل ظهور النبي وبعده كانوا يفرقون بينهما في السبب الأول لكل منهما، فينسبون الخير أو الحسنة الى الله تعالى على أنه مصدرها الأول ومعطيها الحقيقي يشيرون بذلك الى الأول ومنبعها الحقيقي كذلك وأن شؤمه هو الذي رماهم بها وهذا هــو معنى « من عند الله » أو « من عندك » أي من لدنه ومن خزائن عطائه ومن لدنك ومن رزاياك التي ترمي بها الناس. فرد الله عليهم هذه المزاعم بقوله: « قل كلُّ من عند الله » أي أن السبب الأول وواضع أسباب الخير والشر المنعم بالنعم والرامى بالنقم انما هو الله وحده وليس ليمن ولا لشؤم مدخل في ذلك فهو بيان للفاعل الأول الذي يرد اليه الفعل فيما لا تتناوله قدرة البشر ولا يقع عليه كسبهم وهو الذي كان يعنيه أولئك المشاقون عندما يقولون الحسنة من الله والسيئة من محمد، أي أنه لا دخل لاختيارهم في الأولى ولا في الثانيـــة وأن الأولى من عناية الله بهم والثانية من شؤم محمد عليهم ، فجاءت الآية ترميهم بالجهل فيما زعموا ولو عقلوا لعلموا أن ليس لأحد فما وراء الأسباب المعروفة فعل ، الخير والشر في ذلك سواء.

هذا فما يتعلق بمن بيده الأمر الاعلى في الخير والشر والنعم والنقم، اما ما يتعلق بسنة الله في طريق كسب الخير والتوقي من الشر والتمسك بأسباب ذلك، فالأمر على خلاف ما يزعمون كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد وهبنا من العقل والقوى ما يكفينا في توفير أسباب سعادتنا والبعد عن مساقط الشقاء ، فاذا نحن استعملنا تلك المواهب فيما وهبت لأجله وصرفنا حواسنا وعقولنا في الوجوه التي ننال منها الخير،وذلك انما يكون بتصحيح الفكر واخضاع جميع قوانا لأحكامه وفهم شرائع الله حق الفهم والتزام مـــا حدده فيها ، فلا ريب في اننا ننال الخير والشر والسعادة ونبعد عن الشقاء والتعاسة ، وهذه النعم انما يكون مصدرها تلك المواهب الإلهية فهي من الله تعالى فما اصابك من حسنة فمن الله لان قواك التي كسبت بها الخير واستغزرت بها الحسنات بل واستعمالك لتلك القوى انمـــا هو من الله لانك لم تأت بشيء سوى استعمال ما وهب الله فاتصال الحسنة بالله ظاهر ولا يفصلها عنه فاصل لا ظاهر ولا باطن. وأما اذا أسأنا التصرف في أعمالنا وفرطنا في النظر في شؤوننا وأهملنا العقل وانصرفنا عن سر ما أودع الله في شرائعه وغفلنا عن فهمه فاتبعنا الهوى في أفعالنا وجلبنا بذلك الشرعلى أنفسنا كان ما أصابنا من ذلـك صادراً عن سوء اختيارنا ، و ان كان الله تعالى هو الذي يسوقه الينا جزاء على مــا

فرطنا، ولا يجوز لنا أن ننسب ذلك الى شؤم أحد أو تصرفه. ونسبة الشر والسيئات الينا في هذه الحالة ظاهرة الصحة فأما المواهب الإلهيسة بطبيعتها فهي متصلة بالخير والحسنات وانما يبطل أثرها اهمالها أو سوء استعالها وعن كلا الأمرين يساق الشر الى أهله من كسب المهملين وسيئي الاستعال، فحق أن ينسب اليهم ما أصيبوا به وهم الكاسبون لسببه، فقد حالوا بكسبهم بين القوى التي غرزها الله فيهم لتؤدي الى الخير والسعادة وبين ما حقها أن تؤدي اليه من ذلك، وبعدوا بها عن حكمة الله وصاروا بها الى ضد ما خلقت لاجله فكل ما يحدث بسبب هذا الكسب الجديد فأجدر به أن لا ينسب الى كاسبه.

وحاصل الكلام في المقامين أنه اذا نظر الى السبب الأول الذي يعطي ويمنع ويمنع ويسلب وينعم وينتقم فذلك هو الله وحده ولا يجوز أن يقال أن سواه يقدر على ذلك ، ومن زعم غير هذا فهو لا يكاد يفقه كلاماً لأن نسبة الخير الى الله و نسبة الشر الى شخص من الأشخاص بهذا المعنى مما لا يكاد يعقل ، فان الذي يأتي بالخير ويقدر على سوقه هو الذي يأتي بالخير ويقدر على سوقه هو الذي يأتي بالشر ويقدر عليه ، فالتفريق ضرب من الخبل في العقل .

واذا نظرنا الى الأسباب المسنونة التي دعا الله الخلق الى استعمالها ليكونوا سعداء ولا يكونوا أشقياء فمن أصابته نعمة بحسن استعماله لما

وهب الله فذلك من فضل الله لأنه أحسن استعاله الآلات التي من الله عليه بها، فعليه أن يحمد الله ويشكره على ما آتاه، ومن فرط أو أفرط في استعال شيء من ذلك فلل يلومن الا نفسه فهو الذي أساء اليها بسوء استعاله ما لديه من المواهب وليس بسائغ له أن ينسب شيئاً من ذلك الى النبي ولا الى غيره فان النبي أو سواه لم يغلبه على اختياره ولم يقهره على إتيان ماكان سبباً في الانتقام منه.

فلو عقل هؤلاء القوم لحمدوا الله وحمدوك (يا محمد) على ما ينالون من خير ، فإن الله هو مانحهم ما وصلوا به إلى الخير وأنت داعيهم لالتزام شرائع الله وفي التزامها سعادتهم . ثم اذا اصابهم شركان عليهم أن يرجعوا باللائمة على أنفسهم لتقصيرهم في أعمالهم أو خروجهم عن حدود الله، فعند ذلك يعلمون أن الله قد انتقم منهم للتقصير أو العصيان فيؤدبون أنفسهم ليخرجوا من نقمته الى نعمته لأن الكل من عنده وانما ينعم على من احسن الاختيار ويسلب نعمته عمن اساءه .

وقد تضافرت الآثار على ان طاعة الله من أسباب النعم وان عصيانه من مجالب النقم وطاعة الله انما تكون باتباع سننه وصرف ما وهب من الوسائل فيا وهب لأجله.

ولهذا النوع من التعبير نظائر في عرف التخاطب فانك لو كنت فقيراً وأعطاك والدك مثلاً رأس مال فاشتغلت بتنميته والاستفادة منه مع حسن في التصرف وقصد في الإنفاق وصرت بذلك غنياً ، فانـه يحق لك أن تقول ان غناك انماكان من ذلك الذي أعطاك رأس المال وأعدك به للغنى . أما لو أسأت التصرف فيه وأخذت تنفق منه فيما لا يرضــــاه واطلع على ذلك منك فاسترد ما بقى منه وحرمك نعمة التمتع بـــه فلا ريب ان يقال ان سبب ذلك انما هو نفسك وسوء اختيارها مع أن المعطى والمسترد في الحالين واحد وهو والدك، غير أن الأمر ينسب الى مصدره الأول اذا انتهى على حسب ما يريد وينسب الى السبب القريب اذا جاء على غير ما يحب لأن تحويل الوسائل عن الطريق التي كان ينبعي أن تجري فيها الى مقاصدها انما ينسب الى من حوَّ لها وعدل بها عماكان يجب أن تسير الله .

وهناك للآيسة معنى أدق ، يشعر به ذو وجدان أرق ، مما يجده الغافلون من سائر الخلق ، وهو أن ما وجدت من فرح ومسرة ومسا تمتعت به من لذة حسيه أو عقلية فهو الخير الذي ساقه الله اليك و اختاره لك وما خلقت الالتكون سعيداً بما وهبك ، أما ما تجده من حزن وكدر فهو من نفسك ، ولو نفذت بصيرتك الى سر الحكمة فما سيق اليك

لفرحت بالمحزن فرحك بالسار وانما أنت بقصر نظرك تحب أن تختــار ما لم يختره لك العليم بك المدبر لشأنك، ولو نظرت الى العالم نظرة مـــن يعرف حق المعرفة وأخذته كما هو وعلى ما هو عليه لكانت المصائب لديك بمنزلة التوابل الحرّيفة (١) يضيفها طاهيك (٢) على ما يهيء لك من طعام ليزيده حسنطعم وتشحذ منك الاشتهاء لاستيفاء اللذة واستحسنت بذلك كل ما اختار هالله لك و لا يمنعك من ذلك من التزام حدوده والتعرض لنعمه والتحول عن مصاب نقمه ، فان اللذة التي تجدها في النقمة انمــا هي لذة التأديب، ومتاع التعليم والتهذيب. وهو متاع تجتني فائدته، ولا تلتزم طريقته ، فكما يسر طالب الأدب أن يتحمل المشقة في تحصيله وأن يلتذ بما يلاقيه من تعب فيه يسره كذلك أن يرتقى فوق ذلك المقام الى مستوى يجد نفسه فيه متمتعاً بما حصل ، بالغاً ما أمل ، وفي هذا كفاية لمن يريد أن يكتفي ا ه .

 <sup>(</sup>١) هي ما يطيب به الطعام كالفلفل واحدها تابل بفتح الباء وكسرها .
(٢) الطاهى الطباخ .

<sup>15</sup> 

## المقالة الثانية

( مسئلة الغرانيق . وتفسير الآيات ) ( نشرت في الجزء الثالث من مجلة المنار للسنة الرابعة )

تمهيد . مصارعة الحق والباطل . رفع الاسلام مقام الأنبياء وحكمه بعصمتهم. عيث عشاق الروايات وإفسادهم في الديـــن. الروايات واختلافها في مسئلة الغرانيق. مخالفة المحققين لها. الرجوع الى أهل العلم الصحيح في إزالة الحيرة . الطعن في رواية تفسير التمني بالقراءة . الطعن في حديث الغرانيق رواية . الطعن فيه دراية . عصمة الأنبياء . الوجوه الدالة على بطلان حديث الغرانية . تفسير الآيات على الوجه الموافق لاسلوب القرآن المنطبق على العقائد الصحيحة . السياق وسابق الآيات . التفسير الأول وفيه المقابلة بـــين الآيات وآيات سورة آل عمران في المحكمات والمتشابهات . التفسير الثاني . أماني الأنبياء . سنة الله فيهم و في أقوامهم . تأويل ثالث . وسواس الشيطان . اللغات في الغرنوق ومعانيه. عدم ملائمة معانيه لوصف الآلهة . انتفاء نقل ذلك عن العرب. الجزم بأن الحديث من وضع الأعاجم .

حديث الغرانيق صار مشهوراً عند المتأخرين لوجوده في كثير

من كتب التفسير التي تتناولها الأيدي ولو صح لكان أكبر شبهة على الدين ولكن المقلد البحت الذي لا نظر له ، لا يبالي بالشبه ويقبل كل نقل ، وان كان الفرع فيه ينفي الاصل، وطلاب العنت يتشبثون بأهداب الشبه فيجعلونها معاول تهدم الأركان الثابتة ، وتنفى القضايا المبرهنــة . ولذلك كثر الطعن في هذه الأيام، بدين الاسلام، من دعاة النصر انية، وبعض المفتونين بالشبه المادية ، وأقوى تكأة لهؤلاء الطاعنين ما قاله بعض المفسرين فيمسئلة زيدوزينبوفيمسئلة الغرانيقومسئلة أخرى(١). ولماكان كشف الشبهات وتخليص الحق من شوائب الباطل على وجه تثق به النفوس ، و تطمئن اليه القلوب ، من و ظائف أئمة الدين ، و أكابر العلماء الراسخين ، لجأ القوم الى حكيم الاسلام في هذا العصر ، وامام المسلمين في كل بادية ومصر ، مولانا الأستاذ الأكبر الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية، في أن يجلي لهم الحق في المسئلة الأولى فأجاب، بما هو الحكمة وفصل الخطاب، ونشرناه في المنار، ليشتهر في الأقطار، ثم سأله آخرون في هذه الأيام عن الثانية ، فأجاب بما أزال الالتباس ، ومحص ما في صدور الناس، جعل المسئلة أولا موضوع درس في الأزهر

<sup>(</sup>١) اعني بهذه المسألة ما رووه من أن النبي سحر وقد حل هذه المسألة الاستاذ الامام في تفسير جزء عم .

حضره الجماهير، والجم الغفير، ثم كتبها لتنشر في المنار، وتتناقل في الامصار، وهاك ما جاء من فضيلته، بنصه وعبارته:

« وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ ثَمْ يُحِكِمُ أَلْقَى الشَّيْطَانُ ثَمْ يُحِكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلَيمْ حَكِيم \* لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثَمْ يُحِكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلَيم حَكِيم \* لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَوْتَنَّ اللهُ اللهِ اللهُ الْطَالِمِينَ فَتُوبُهُم وَإِنَّ الْظَالِمِينَ لَفَي شَقَاقٍ بَعِيدٍ \* وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ او تُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ \* وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ او تُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُومُ مِنُوا بِهِ فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُوبُهِم وَإِنَّ اللهَ لَهَادِي الذينَ رَبِّكَ فَيُومُ مِنْوا بِهِ فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُوبُهم وَإِنَّ اللهَ لَهَادِي الذينَ رَبِّكَ مَنُوا اللهِ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* وَلَا يَزَالُ الذينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مَنُوا اللهِ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* وَلَا يَزَالُ الذينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مَنُوا اللهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* وَلَا يَزَالُ الذينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مَنْ مَا اللهِ عَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* وَلَا يَزَالُ الذينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْ مَا قَيْمُ مُ عَذَابُ يُومٍ عَقِيمٍ ".

قد يجد الباطل انصاراً، فيتبوأ من نفوسهم داراً، ويتخذ لهمنها قراراً، وتذهب على ذلك الأيام بعد الأيام، وتمضي عليه الأعوام إثر الاعوام، وهو يلعب بأهله، ويغلب أهواءهم بحيله، حتى يقصروا نظرهم عليه، ولا يجدوا ملجاً منه إلا اليه، فاذا اتوا من ناحيته رضوا، واذا عرض لهم الحق اعرضوا. ولا يزالون كذلك الى ان تنحل به عراهم، وتفسد بعلله قواهم، والحق لا يزال يعرض نفسه ؟ يستخدم مرة لينه وأخرى بأسه،

وهو الشاب الذي لا يهرم، والعامل الصبور الذي لا يسأم، وانما يعرض بوجه عن الأغبياء، ويولي ظهره الأشقياء، ثم لا ينفك يرحمهم، ولا يبرح يتعهدهم، يسفر عليهم محياه، ويرسل اليهم أشعة من سناه، فاذا وافاهم وقد وهنت مننهم (۱) ومرهت عيونهم (۱) وحلك ليلهم، واشتد خبلهم، صاح بهم منه صائح، ورمحهم من جنده رامح (۱) فقلق بالباطل مكانه، وزلزلت من حوله اركانه، وفزع يطلب النصير، وثار يلتمس الجير، فلا يجد إلا أسباباً تقطعت به، وأعضاداً فت فيها بسببه (۱) وقد رقق قومه (۵) وعبس يومه، فيحملق الى الحق يأخذه ببصره، ويستنزله بنظره، ولكن خاب الظن، وبطل الفن، ثم لا يلبث وهو الباطل أن يتحول عنده اليأس أملاً، ويجد من اليبس بللاً، فيظن وهو هو أن الحق ناصره، وان ستقوى به أواصره، فيستنصر بجنده، ويطلب الحق ناصره، وان ستقوى به أواصره، فيستنصر بجنده، ويطلب

<sup>(</sup>١) المنن: جمع منة بالضم، وهي القوة .

<sup>(</sup>٢) مرهت العين: خلت من الكحل؛ أو فسدت لتركه .

<sup>(</sup>٣) رمحه : طعنه بالرمح . والرامح ذو الرمع .

<sup>(</sup>٤) الفت: الدق والكسر بالاصابع، ويقولون «فت في عضده» اذا كسر قوته وفرق عنه انصاره .

<sup>(</sup>ه) رنــق القوم بالمكان ( بتشديد النون ): أقاموا ــ وفي الأمر خلطوا الرأي ــ والطائر خفق بجناحيه ورفرف ولم يطر .

النجدة من عنده ، وأقرب ما يكون خصم الى الهلكة اذا اطمأن الى عدوه ، وأمل الخير في دنوه ، هذا شأن الباطل وأهله ، مع تقلبه في ملله ونحله .

يعلم كل ناظر في كتابنا الإلهي (القرآن) ما رفع الاسلام من شأن الأنبياء والمرسلين. والمنزلة التي أحلهم من حيث هم حملة الوحي وقدوة البشر في الفضائل وصالح الأعمال وتنزيهه إياهم عما رماهم به أعداؤهم وما نسبه اليهم المعتقدون بأديانهم. ولا يخفى أحد من أهل النظر في هذا الدين القويم انه قد قرر عصمة الرسل كافة من الزلل في التبليغ والزيغ عن الوجهة التي وجه الله وجوههم نحوها من قول أو عمل وخص خاتمهم محمداً صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بمزايا فصلت في ثنايا الكتاب العزير.

عصمة الرسل في التبليغ عن الله أصل من أصول الاسلام شهد به الكتاب وأيدته السنة وأجمعت عليه الأمة . وما خالف فيه بعض الفرق فانما هو في غير الاخبار عن الله وابلاغ وحيه الى خلقه . ذلك الاصل الذي اعتمدت عليه الأديان حق لا يرتاب فيه ملي يفهم ما معنى الدين .

مع ذلك لم يعدم الباطل فيه أعواناً يعملون على هدمه وتوهين ركنه

أولئك عشاق الروايات وعبدة النقــل. نظروا نظرة في قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي » ــ الآية ــ وفيا روي عن ابن عبــاس ( رضى الله عنهما ) من أن تمنى بمعنى قرأ والامنية القراءة فعمى عليهم وجه التأويل الحق على فرض صحة الرواية عن ابن عباس فذهبوا يطلبون ما به يصح التأويل في زعمهم فقيض لهم مـن يروي في ذلك أحاديث تختلف طرقها وتتباين ألفاظها وتتفق في ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ منه اذى المشركين ما بلغ واعرضوا عنه وجفاه قومه وعشيرته لعيبه اصنامهم وزرايته على آلهتهم ، أخذه الضجر من إعراضهم ولحرصه على اسلامهم وتهالكه عليه تمنى ان لا ينزل عليه مــا ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقاً الى استالتهم واستنزالهم عن غيهم وعنادهم فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه سورة « والنجم اذا هوى » وهو في نادي قومه ، وروي انه كان في الصلاة وذلك التمني آخذ بنفسه فطفق يقرؤها فلما بلغ قوله : ومناة الثالثة الاخرى « ألقى الشيطان في امنيته » التي تمناها بأن وسوس له بما شيعها به فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط فمدح تلك الاصنام وذكر ان شفاعتهن ترتجي . فمنهم من قال انه عندما بلغ «ومناة الثالثة الاخرى» سها فقال: تلك الغرانيق العلى، وان شعاعتهن لترتجى : ومنهم من روى (الغرانقـة العلى) ومنهم من روى

( ان شفاعتهن ترتجى ) بدون ذكر الغرانقة والغرانيق . ومنهم من قال انه قال: (وانها لمع الغرانيق العلى ) ومنهم من روى: (وانهن لهن الغرانيق العلى ، وأن شفاعتهن لهي التي ترتجى ) فغرح المشركون بذلك وعندما سجد في آخر السورة سجدوا معه جميعاً .

قال ابن حجر العسقلاني: وتعدد الطرق وصحة ثلاثة منها وان كانت مرسلة يـــدل على أن للواقعة أصلاً صحيحاً. وهذه الأسانيد الصحيحة ــ في رأيه ــ وان كانت مراسيل يحتج بها من يرى الاحتجاج بالحديث المرسل بل ومن لا يراه كذلك لانها متعددة يعضد بعضها بعضاً. ولولا خوف التطويل لأتيت بجميع تلك الروايات ما صح عنده منها وما لم يصح ولكن لا أرى حاجة اليه في مقالي هذا.

روى ذلك ابن جرير الطبري وشايعه عليه كثير من المفسرين وفي طباع الناس ألف الغريب، والتهافت على العجيب، فولعوا بهذه التفاسير واتخذوها عقدة ايمانهم حتى ظنوا \_ وبعض الظن اثم \_ ان لا معدل عنه \_ ولا سبيل في فهم الآية سواها، ونسوا ما رآه جهور المحققين في تأويلها وذهب اليه الائمة في بيانها. حتى ثارت ثائرة الشبه هذه الأيام في نفوس كثير منهم وهم يزعمون انهم مسلمون، وأحسوا أن ذلك الضرب من نفوس كثير منهم وهم يزعمون انهم مسلمون، وأحسوا أن ذلك الضرب من الحجة للعدو التفسير لا يتفق مع أصل العصمة في التبليغ وان فيه من الحجة للعدو

ما لا سبيل الى دفعه، فلجأوا الى أهل العلم الصحيح يلتمسون منهم بيان المخرج مما سقطوا فيه، وتوهموا انهم يقررون لهم ما ألفوا، ثم ينقذونهم من الحيرة مع ثباتهم على ما حرفوا، ولكن ضل رأيهم، وخاب ظنهم، وسيقامون على المنهج، ويرون الحق ناصعاً أبلج.

في صحيح البخاري: وقال ابن عباس في « اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته »: اذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. ويقال أمنيته قراءته « الا أماني » يقرؤون ولا يكتبون. فتراه حكى تفسير الأمنية بالقراءة بلفظ (يقال) بعد ما فسرها بالحديث، رواية عن ابن عباس، وهذا يدل على المغايرة بين التفسيرين فما يدعيه الشراح ان الحديث في رأي ابن عباس بمعنى التلاوة يخالف ظاهر العبارة ثم حكايته تفسير الأمنية بمعنى القراءة بلفظ (يقال) يفيد انه غير معتبر عنده (وسيأتي ان المراد بالحديث حديث النفس).

وقال صاحب الابريز ان تفسير تمنى بمعنى قرأ والأمنية بمعنى القراءة ، مروي عن ابن عباس في نسخة على بن ابي طلحة عن ابن عباس ورواها على بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن على بن ابي طلحة، عن ابن عباس وقدعلم ما للناس في ابن ابي صالح كاتب الليث وإن

المحققين على تضعيفه. هذا ما في الرواية عن ابن عباس وهي أصل هذه الفتنة وقد رأيت أن المحققين يضعون راويها.

وأما قصة الغرانيق فمع ما فيها من الاختلاف الذي سبق ذكره جاء في تتميمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطن لمـــا ورد على لسانه وان جبريل جاءه بعد ذلك فعرض عليه السورة فلما بلغ الكلمتين قال له ما جئتك بهاتين فحزن لذلك فأنزل الله عليه « وما أرسلنا » الآيات تسليه له كما أنزل لذلك قوله : « وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليـــك لتفتري علينا غيره واذاً لاتخذوك خليلا ، ولولا أن ثبَّتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا ، اذاً لأذقناك ضعف الحيوة وضعف المات ثم لا تجــد لك نصيراً ، وفي بعض الروايات : ان حديث الغرانيق فشا في الناس حتى بلغ أرض الحبشة فساء ذلك المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت « وما أرسلنا » الآية . قال القسطلاني في شرح البخاري : وقد طعن هذه القصة وسندها غير واحد من الأئمة حتى قال ابن اسحق وقد سئل عنها: هي من وضع الزنادقة. وكفي في انكار حديث ان يقول فيه ابن اسحق انه من وضع الزنادقة مع حال ابن اسحق المعروفة عند المحدثين.

وقال القاضي عياض: ان هذا حديث لم يخرجه أحد من أهــــل

الصحة ولا رواه أحد بسند متصل سليم وانما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم . ثم نقـــل عن أبي بكر بن العلاء ما يدل على سقم الرواية واضطراب الرواة فيها وما يقضي عليها بالوهن والسقوط عن درجــة الاعتبار . وقال الامام ابو بكر بن العربي ـ وكفى به حجة في الرواية والتفسير ـ ان جميع ما ورد في هذه القصة لا أصل له .

قال القاضي عياض: والذي ورد في الصحيح أن الذي صلى الله عليه وسلم قرأ و والنجم وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. وقد يكون ذلك لبلاغة السورة وشدة قرعها وعظم وقعها. ثم قال القاضي: قد قامت الحجة وأجعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم و نزاهته عن هذه الرذيلة إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آطة غير الله وهو كفر أو أن يتسود عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن ما ليس منه ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى يفهمه جبريل عليه السلام وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمداً وذلك كفر أو سهواً وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والاجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على لسانه أو قلب لا عمداً ولا

سهواً . أو أن يشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقى الشيطان أو يكون للشيطان عليه سبيل. أو أن يتقوّل على الله لا عمداً ولا سهواً ما لم ينزل عليه وقد قال الله تعالى: « ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقال: « اذاً لأذقناك ضعف الحيوة وضعف القصة نظراً وعرفاً وذلك أن هذا الكلام لوكان كما روي لكان بعيد الالتئام، متناقض الأقسام، متزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم، ولمـــا كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بحضرته من المسلمين، وصناديد المشركين، ممــن يخفي عليه ذلك. وهذا لا يخفي على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه ، واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه. (ووجه ثالث) انه علم من قادة المنافقين، ومعاندة المشركين، وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين ، نفورهم لأول وهلة ، وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة (١) وارتداد من في قلبه مرض بمن اظهر الاسلام لأدنى شبهة، ولم يحك أحد في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل، ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة، والأقامت بها اليهو دعليهم

<sup>(</sup>١) الفينة كالعيلة الساعة والحين .

الحجة ، كما فعلوا مكابرة في قصة الاسراء ، قال : ولا فتنة أعظم مـن هـذه البلية لو وجدت ، ولا تشغيب للمعـادي حينتذ أشد مـن هذه الحادثة لو أمكنت <sup>(۱)</sup>، وما ورد من معاند فيها كلمة ، ولا عن مسلم بسببها بنت شفة ، فدل على بطلها ، واجتثاث أصلها ، ولا شك في ادخال بعض شياطين الانس والجن هـذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين ، ليلبس به على ضعفاء المسلمين ، (ووجه رابع) ذكر الرواة لهذه القصة ان فيها نزلت « وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك » الآيتان هاتان الایتـــان تردان الحبر الذي رووه لأن الله تعالى ذكر انهم كادوا يفتنونه حتى يفتري ولولا أن ثبته لكاديركن اليهم شيئاً قليلاً. فمضمون هـــذا ومفهومه أن الله عصمه أن يفتري وثبته حتى لم يركن اليهم قليلاً فكيف كثيراً . وهم يروون في أخبارهم الواهية انــه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وانه صلى الله عليه وسلم قـــال: افتريت على الله وقلت ما لم يقل ، وهي تضعف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له؟ وهذا مثل قوله تعالى في الاية الاخرى « ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون الا أنفسهم وما يضرونك مـن شيء ». قال القشيري: ولقدطالبه قريش و ثقيف اذمر بآ لهتهمأ ن يقبـــل

<sup>(</sup>١) التشغيب تهييج الشر.

بوجهه اليها ووعدوه الايمان به ان فعل ، فما فعل ولاكان ليفعل . قال ابن الانباري : ما قارب الرسول ولاركن . انتهى المطلوب من كلام القاضي رحمه الله . وقد أورد بعد ذلك كثيراً من القول في توهين الرواية و تكذيبها .

أما ذكره ابن حجر من القصة رويت مرسلة من ثلاثة طرق على شرط الصحيح وانه يحتج بها. الخ. ما سبق فقد ذهب عليه كما قال في الابريز ان العصمة من العقائد التي يطلب فيها اليقين ، فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها لا يقبل على أي وجه جاء وقد وعد الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من الاخبار التي يجب القطع بكذبها، هنذا لو فرض اتصال الحديث فما ظنك بالمراسيل وانما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل (۱) وعدم الاحتجاج به فيا هو من قبيل الاعمال وفروع الاحكام لا في أصول العقائد ومعاقد الايمان بالرسل وما جاؤا به فهى هفوة من ابن حجر يفغرها الله له .

هذا ما قاله الأئمة جزاهم الله خيراً في بيان فساد هذه القصة وانها لا أصل لها ولا عبرة برأي من خالفهم فلا يعتد بذكرها في بعض كتب

<sup>(</sup>١) الحديث المرسل هو الذي سقط من سنده من بعد التابعي والجمهور يتوقفون عن الاحتجاج به لجواز أن يكون الساقط غير صحابي .

التفسير وان بلغ اربابها من الشهرة ما بلغوا وشهرة المبطل في بطله لا تنفخ القوة في قوله ولا تحمل على الأخذ برأيه .

## (تفسير الآيات)

والان أرجع الى تفسير الايات على الوجه الذي تحتمله ألفاظهـــــا وتدل عليه عباراتها والله أعلم .

ولا يخفى على كل من يفهم اللغة العربية وقرأ شيئاً من القرآن ان قوله تعالى و وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والايات، يحكي قدراً قدّر للمرسلين كافة لا يعدونه ، ولا يقفون دونه ، ويصف شنشنة عرفت فيهم وفي أعهم . فلو صح ما قال أولئك المفسرون لكان المعنى ان جميع الانبياء والمرسلين قد سلّط الشيطان عليهم ، فخلط في الوحسي المنزل اليهم ، ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام الشيطان ويحكم الله آياته الخ . وهذا من أقبح ما يتصور متصور في اختصاص الله تعالى لانبيائه ، واختيارهم من خاصة أوليائه ، فلندع هذا الهذيان ولنعد الى ما نحن بصدده .

سنته فيهم . وذلك بعد أن قال: « وان يكذبوك فقد كَذَّبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكُذَّب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير » \_ الى آخر الايات . ثم قال : • قل يا أيها الناس انما أنا لكم نذير مبين ، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ، والذين سعوا في آياتنـــا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم ، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي "الخ فالقصص السابق كان في تكذيب الامم لأنبيائهم ثم تبعه الأمر الإلهي بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه انني لم أرسل اليكم الا لإنذاركم بعاقبة ما أنتم عليه ولأبشّر المؤمنين بالنعيم وأما الذين يسعون في الايات والادلة التي أقيمها على الهدى وطرق السعادة ليحولوا عنها الانظـار ، ويحجبوها عن الابصار ، ويفسدوا أثرها الذي أقيمت لاجله ويعاجزوا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أي يسابقونهــــم ليعجزوهم ويسكتوهمعن القول وذلك بلعبهم بالالفاظ وتحويلها عن مقصد قائلهاكما يقـع عادة من أهل الجدل والماحكة \_ هؤلاء الضالوق المضلون هم اصحاب الجحيم. وأعقب ذلك بما يفيد ان ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم من المعاجزة في الآيات قد ابتلي به الأنبياء السابقون فلم يبعث نبي في أمة الاكان له خصوم يؤذونه بالتأويل والتحريف ويضادون امانيــــه و يحولون بينه وبين ما يبتغي بما يلقون في سبيله من العثرات. فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه الأنبياء جميعاً يجب ان تفسر الاية وذلك يكون على وجهين:

( الأول ) أن يكون تمنَّى بمعنى قرأ والامنية بمعنى القراءة وهو معنى قد يصح وقد ورد استعمال اللفظ فيه . قـــال حسان بن ثابت في عثمان رضى الله عنهما :

تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر وقال آخر

تمنى كتاب الله أول ليله مني داود الزبور على رسل

غير ان الالقاء لا يكون على المعنى الذي ذكروه بل على المعنى المفهوم من قولك « ألقيت في حديث فلان » اذا أدخلت فيه ما ربحي يحتمله لفظه ولا يكون قد أراده أو نسبت اليه ما لم يقله تعللا بأن ذلك الحديث يؤدي اليه . وذلك من عمل المعاجزين الذين ينصبون أنفسهم لحاربة الحق يتبعون الشبهة ويسعون وراء الريبة ، فالالقاء بهذا المعنى دأبهم ونسبة الالقاء الى الشيطان لأنه مثير الشبهات بوساوسه ، مفسد القلوب بدسائسه ، وكل ما يصدر من اهل الضلال يصح ان ينسب اليه ويكون بدسائسه ، وكل ما يصدر من اهل الضلال يصح ان ينسب اليه ويكون

المعنى، وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي الا اذا حدث قومه عـن ربه أو تلا وحياً انزل اليه فيه هدى لهم قام في وجهه مشاغبون يحولون ما يتلوه عليهم عن المراد منه ، ويتقولون عليه ما لم يقله ، وينشرون ذلك بين الناس ليبعدوهم عنه ، ويعدلوا بهم عن سبيله ، ثم يحق الله الحق ، ويبطل الباطـــل، ولا زال الأنبياء يصبرون على ما كذبوا وأوذوا ويجاهدون في الحق ولا يعتدّون بتعجيز المعجزين ، ولا بهزء المهزئين ، الى ان يظهر الحق بالمجاهدة ، وينتصر على الباطل بالمجالدة ، فينسخ الله تلك الشبهة ويجتثها من أصولها ، ويثبت آياته ويقررها ، وقد وضع الله مرض وهم ضعفاء العقول بتلك الشبه والوساوس فينطلقون وراءهــــا ويفتتن بهـــا القاسية قلوبهم من أهل العناد والمجاحدة فيتخذونها سندآ يعتمدون عليها فيجدلهم ثم يتمحص الحق عند الذين أوتوا العلم ويخلص لهم بعد ورود كل شبهة عليه فيعلموا انه الحق من ربك فيصدقوا به فتخبت وتطمئن له قلوبهم.والذين أوتوا العلم هم الذين رزقوا قوة التمييز بين البرهان القاطع الذي يستقر بالعقل في قرارة اليقين ، وبين المغالطات وضروب السفسطة التي تطيش بالفهم ، و تطير به مع الوهم ، و تأخذ بالعقل تارة ذات الشمال وأخرى ذات اليمين ، وسواء ارجعت الضمير في « أنه الحق ، الى ما جاءت به الايات المحكمة من الهدي الالهي أو الى القرآن وهو أجلها، فالمعنى من الصحة على ما يراه أهل التمكين.

هؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين آمنوا وهم الذين هداهم الله الى الصراط المستقيم، ولن يجعل للوهم عليهم سلطاناً فيحيد بهم عل ذلك النهج القويم ، وأما الذين كفروا وهم ضعفاء العقول ومرضى القلوب أو أهل العناد وزعماء الباطل وقساة الطباع الذين لا تلين افتدتهم ، ولا تبش للحق قلوبهم ، فأولئك لا يزالون في ريب مـن الحق أو الكتاب ، لا تستقر عقولهم عليه ، ولا يرجعون في متصرفات شئونهم اليه ، حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة فيلاقون حسابهم عند ربهم . أو إن امتدبهم الزمن ، وما دهم الاجل فسيصيبهم «عذاب يوم عقيم » يوم حرب يسامون فيـــه سوء عذاب القتل أو الأسر، ويقذفون الى مطارح الذل وقرارات الشر، فــــلا ينتج لهم من ذلك اليوم خير ولا بركة ، بل يسلبون ماكان لديهم ويسافرون الى مصارع الهلكة ، وهذا هو العقم في أتم معانيه وأشأم درجاته .

ما أقرب هذه الايات في مغازيها الى قوله تعالى في سورة آل عمران «هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاء به منه ابتغاء الفتنة

وابتغاء تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عنـــد ربنا وما يذكر الا أولو الالباب ، وقد قال بعد ذلك: « ان الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار » ثم قال : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد ، الخ. الايات. وكأن احدى الطائفتين من القرآن شرح للأخرى . فالذين في قلوبهم زيغ هم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهـم، والراسخون في العلم هم الذين أوتوا العلم، وهؤلاء هم الذين يعلمون انه الحق من ربهم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا فتخبت له قلوبهم وان الله لهاديهم الى صراط مستقيم، وأولئك هم الذين يفنتنون بالتأويل، ويشتغلون بقال وقيل ، بما يلقي اليهم الشيطان ، ويصرفهم عن مرامي البيان، ويميل بهم عن محجة الفرقان، وما يتكؤن عليه من الأموال والاولاد لن يغني عنهم مـن الله شيئاً فستوافيهم آجالهم ، وتستقبلهم أعمالهم ، فـــان لم يوافهم الأجل على فراشهم ، فسيغلبون في هراشهم (١) وهذه سنة جميع الأنبياء مع أمهم ، وسبيل الحق مع الباطل من يوم رفع الله الانسان الى منزلة يميز فيها بين سعادته وشقائه ، وبين ما يحفظه وما يذهب ببقائه ، وكما لا مدخل لقصة الغرانيق في آيات آل عمران لا

<sup>(</sup>١) الهراش: المواثبة والمخاصمة.

مدخل لها في آيات سورة الحج: هذا هو الوجه الأول في تفسير آيات: «وما ارسلنا »الى آخرها على تقدير ان تمنى بمعنى قرأ وان الأمنية بمعنى القراءة والله اعلم.

(الوجه الثاني من تفسير الايات): ان التمني على معناه المعروف وكذلك الأمنية وهي افعولة بمعنى المنية وجمعها أماني كما هو مشهور. قال أبو العباس احمد بن يحيى: التمني حديث النفس بما يكون وبما لا يكون. قال: والتمني سؤال الرب وفي الحديث « اذ تمنى أحدكم فليتكثر فانما يسأل ربه» وفي رواية « فليكثر » قال ابن الاثير: التمني تشهي حصول الأمر المرغوب فيه ، وحديث النفس بما يكون وما لا يكون. وقال ابو بكر: تمنيت الشيء اذا قد رته وأحببت ان يصير الي. وكل ما قيل في معنى التمني على هذا الوجه فهو يرجع الى ما ذكرنا ويتبعه معنى الأمنية.

ما أرسل الله من رسول ولا نبي ليدعو قوماً الى هدي جديد أو شرع سابق شرعه لهم ويحملهم على التصديق بكتاب جاء به نفسه ان كان رسولا أو جاء به غيره ان كان نبياً بعث ليحمل الناس على اتباع من سبقه إلا وله امنية في قومه وهي أن يتبعوه وينحازوا الى ما يدعوهم اليه، ويستشفوا من دائهم بدوائه، ويعصوا أهواءهم باجابة ندائه، وما من

رسول أرسل إلا وقد كان أحرص على ايمان امته ، وتصديقهم برسالته ، منه على طعامه الذي يطعم، وشرابه الذي يشرب ، وسكنه الذي يسكن اليه ، ويغدو عنه ويروخ عليه ، وقد كان نبياً صلى الله عليه وسلم من ذلك في المقام الأعلى ، والمكان الأسمى ، قال الله تعالى : « فلعلك باخـع في المقام الأعلى ، والمكان الأسمى ، قال الله تعالى : « فلعلك باخـع نفسك من آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً » وقال « وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » وقال : « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » وفي الآيات مـا يطول سرده مما يدل على أمانيه صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهداية قومه واخراجهم من ظلمات ماكانوا فيه الى نور ما جاء به .

وما من رسول و لا نبي الا اذا تمنى هـذه الأمنية السامية ألقى الشيطان في سبيله العثرات، وأقام بينه وبين مقصده العقبات، ووسوس في صدور الناس وسلبهم الانتفاع بها وهبوا من قوة العقل والاحساس، فثاروا في وجهه وصدوه عن قصده، وعاجزوه حتى لقد يعجزونه، وجادلوه بالسلاح والقول حتى لقد يقهرونه، فاذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها وسهل عليهم ايذاؤه وهو قليل الاتباع، ضعيف الانصار، ظنوا الحق من جانبهم، وكان فيا القوه من العوائق بينه وبين مـا عمد الله فتنة لهم.

غلبت سنة الله في أن يكون الرسل من أواسط قومهم أو من المستضعفين فيهم، ليكون العامل في الاذعان بالحق محض الدليل وقو"ة البرهان، وليكون الاختيار المطلق هو الحامل لمن يدعى اليه على قبوله ولكيلا يشارك الحـــق الباطل في رسائله أو يشاركه في نصب شراكه وحبائله ، أنصار الباطل في كل زمان هم أهــــل الأنفة والقوة والجاه والاعتزاز بالأموال والأولاد والعشيرة والأعوان والغرور بالزخارف، والزهو بكثرة المعارف، وتلك الخصال انما تجتمع كلها أو بعضها في الرؤساء وذوي المكانة من الناس فتذهلهم عن أنفسهم ، وتصرف نظرهم عن سبيل رشدهم ، فاذا دعا الى الحق داع عرفته القلوب النقية مــن أوضار هذه الفوات ، وفزعت اليه النفوس الصافية والعقول المستعدة لقبوله بخلوصها من هذه الشواغل، وقلما توجد الا عند الضعفاء وأهل المسكنة،فاذا التف هؤلاء حول الداعي وظاهروه على دعوته قام اولئك المغرورون يقولون: «ما نراك الا بشراً مثلناً ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كأذبين » فاذا استدرجهم الله على سنته وجعل الجدال بينهم وبين المؤمنين سجالا افتتن الذين في قلوبهم مرض من أشياعهم ، وافتتنوا بما أصابوا من الظفر في دفاعهم ، ولكن الله غالب على أمره فيمحق ما ألقاه الشيطان من هذه

الشبهات ، ويرفع هذه الموانع وتلك العقبات ، ويهب السلطان لآياتــه فيحكمها ، ويثبت دعائمها ، وينشىء من ضعف انصارها قوة ، ويخلف لهم من ذاتهم عزة ، وتكون كلمة الله هي العليـــا ، وكلمة الشيطان هي السفلى ، « فأمـــا الزّبَدُ فيذهب بُجفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » .

وفي حكاية هذه السنة الإلهية التي أقام عليها الانبياء والمرسلين، تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم عما كان يلاقي من قومه ووعد له بأن سيكمل له دينه ، ويتم عليه وعلى المؤمنين نعمته ، مع إلتفاتهم الى سيرة من سبقهم ، « أحسِبَ الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنتم وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول:والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا أن نصر الله قريب ».هذا هو التأويل الثاني في معنى الآية ويدل عليه ما سبق من الآيات ويرشد اليه سياق القصص السابق في قوله: « و ان يكذبوك فقد كذّبت قبلهم قوم نوح ، الخ. وانت ترى ان قصة الغرانيق لا تتفق مع هذا المعنى الصحيح. وهناك تأويل ثالث ذكره صاحب الابريز واني انقله بحروفه وما هو بالبعيد عن هذا بكثير . قال

بعد ذكر اماني الأنبياء في أعهم وطمعهم في إيمانهم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك على نحو يقرب بما ذكرناه في الوجه الثاني :

« ثم الأمة تختلف كما قال تعالى: « ولكن اختلفوا فمنهم من آمــن ومنهم من كفر » فأما من كفر فقد ألقى اليه الشيطان الوساوس القادحة له في الرسالة الموجبة لكفره. وكذا المؤمن ايضاً لا يخلو ايضاً مــن وساويس لأنهـا لازمة الايمان بالغيب في الغالب وان كانت تختلف في الناس بالقلة والكثرة وبحسب المتعلقات. اذا تقرر هذا فمعنى تمنى أنــه يتمنى لهم الايمان ويحب لهم الخير والرشد والصلاح والنجاح فهذه أمنية كل رسول ونبي وإلقاء الشيطان فيها يكون بما يلقيه في قلوب امة الدعوة من الوساويس الموجبة لكفر بعضهم ويرحم الله المؤمنين فينسخ ذلك من قلوبهم ويحكم فيها الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة ويبقي ذلك عز وجل في قلوب المنافقين والكافرين ليفتتنوا به ، فخرج من هــــذا ان الوساويس تلقى أولاً في قلوب الفريقين معـــاً ، غير انها لا تدوم على وبين ما سبقه تتبين الاحق بالترجيح.

لو صح ما قاله نقلة قصة الغرانيق لار تفعت الثقة بالوحي وانتقض الاعتاد عليه كما قاله القاضي البيضاوي وغيره، ولكان الكلام في الناسخ

كالكلام في المنسوخ، يجوز أن يلقي فيه الشيطان ما يشاء ولانهدم أعظم ركن للشرائع الإلهية وهو العصمة . وما يقال في المخرج عن ذلك ينفر منـــه الذوق ولا ينظر اليه العقل. على ان وصف العرب لآلهتهم بأنها الغرانيق العلى لم يرد لا في نظمهم ولا في خطبهم ولم ينقل عن أحد ان ذلك الوصفكان جارياً على ألسنتهم الاما جاء في معجم ياقوت غير مسند ولا معروف بطريق صحيح وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة كما قال ابن اسحق وربها كانت منشأ ما أورده ياقوت ولا يخفى أن الغرنوق والغرنيق لم يعرف في اللغة الا اسماً لطائر مائي أسود أو أبيض أو هو اسم الكركي أو طائر يشبهه. والغرنيق ( بالضم وكزنبور وقنديـــــل وسموأل وفردوس وقرطاس وعلابط) معناه الشاب الابيض الجميل، وتسمى الخصلة من الشعر المفتلة الغرنوق كما يسمى به ضرب من الشجر. ويطلق الغرنوق والغرانق على ما يكون في أصل العوسج اللين النبات . ويقال: لمَّـه نُخرانقه وغرانقية أي ناعمة تفيئها الربح، أو الغرنوق الناعم المستتر من النبات الخ • ولا شيء في هذه المعاني يلائم الآلهة والأصنام حتى يطلق عليها في فصيح القول الذي يعرض على ملوك البلاغة و امراء الملبسين ممن لا يميز بين ُحر الكلام، وما استبعد منه لضعفاء الاحلام، فراج ذلك على من يذهله الولوع بالرواية ، عما تقتضيه الدراية ، « ربنك الا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب » .

## ( बंधीधी बाह्यी )

( مسئلة زيد وزينب ـ أو إِبطال التبني و تفسير الآيات في ذلك ) « منقولة من العدد السابع والعشرين من مجلد المنار للسنة الثالثة »

علم القراء بما كتبناه في وضع الحديث وأسبابه (أي في المنار) أن من الواضعين عن سوء القصد قوماً كانوا يتظاهرون بالصلاح لأجل أن تقبل روايتهم وان منهم من كان يضع لقصد حسن بحسب ما أداه اليه فكره القاصر وعقله الضعيف، وان النتيجة من هذا ان قبول الحديث لا يصح أن يكون موقوفاً على قوة سنده وضعفه فقط بل تجب مراعاة أمور أخرى كانطباقه على قواعد الشريعة العامة وعقائد الدين الصحيحة وغير ذلك بما لا محل لشرحه هنا. فاذا جاءت الرواية على خلاف ذلك كأن كانت لا تنطبق على ما جاء في القرآن أو ما يليق بحلال الله وتنزيهه كأن كانت لا تنطبق على ما جاء في القرآن أو ما يليق بحلال الله وتنزيهه

وجرمة دينه وعصمة أنبيائه وكرامتهم وجب رفضها وعدم قبولها سواء أطعن بسندها أم لا .

ومما يدخل في هذا الباب ما رووه في مسئلة زيد بن حارثة وطلاقه لزينب ( رضي الله عنهما ) وان سببه عشق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لها ، فقد كانت هذه الرواية المشؤومة التي لطخت بهــــا صفحات أكثر التفاسير ولم ينظر في اخلالها بمقام الرسالة وما يليق بتلك الاخلاق التي شهد الله لها بالعظمة \_ شبهة على الاسلام ومجرأة لغير أهله على الخوض في النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ، والاستدلال بذلك على عدم صحة نبوته حتى لا تكاد تجد كتاباً من الكتب التي ألفها دعاة النصر انية في الطعن بدين الاسلام وتنفير أهله منه إلا وهذه المسئلة تكأتهم العظمى فيه بما يزيدونها من التشويه. وقد سأل أحد فضلاء تونس في هذه الأيام مولانا حكيم الأمــة ، وخاتمة الأمة ، الأستاذ الأكبر الشيخ محمد عبده مَفتي الديار المصرية عـــن تفسير الآيات الواردة في هذه المسئله فأجاب رحمه الله تعالى بهذا الجواب، الذي هو لب اللباب، وآية الحكمة وفصل الخطاب ، وهو بنصه :

« واذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك

واتَّق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أت تخشاه ، فلما قضى زيد منها وطرآ زوَّ جناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرآ وكات أمر الله مفعولا ».

نزل قبل هذه الآية قوله تعالى: • وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهما الخييرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً » .

نزلت هذه الاية في زينب بنت جحش وهي بنت عمته صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة (۱) فأبت وأبى أخوها عبدالله بن جحش ، فنزلت آية: « وما كان لمؤمن النخ » ، فلمنا نزلت الاية قال: رضينا يا رسول الله فأنكحها اياه وساق عنه اليها مهرها ستين درهما وخماراً وملحفة ودرعاً وازاراً وخمسين مداً من طعام وثلاثين صاعاً من تمر كذا يروى .

فنحن نرى من جهــة ان زينب كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) يقال خطب فلانة على فلان أي جملها خطيبة له .

وسلم ربيت تحت نظره وشملها من عنايته ما يشمل البنت من والدها لأول الأمر حتى انه اختارها لمولاه زوجة مع إبائها وإباء أخيها وعد إبائها هذا عصياناً ولا زالت كذلك حتى نزل في شأنها قرآن فكأنه أرغمها على زواجه لما ألهمه الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك، ولو كان للجمال سلطان على قلبه صلى الله عليه وسلم لكان أقوى سلطانه عليه جمال البكر في روائه و نضرة جدته، وقد كان يراها ولم يكن بينه و بينها حجاب ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة ولكنه لم يرغبها لنفسه ورغبها لمولاه فكيف يمتد نظره اليها ويصيب قلبه سهم حبها بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده أنعم عليه بالعتق والحرية.

لم يعرف فيما يغلب على مألوف البشر أن تعظم شهوة القريب وولعه بالقريب الى ان تبلغ حد العشق خصوصاً اذا كان عشيره منذ صغره بل المألوف زهادة الأقرباء بعضهم في بعض متى تعود بعضهم النظر الى بعض من بداية السن الى أن يبلغ حداً منه يجول فيه نظر الشهوة فكيف نظن أو نتوهم أن النبي الذي يقول الله له: « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا » يخالف مألوف العادة ثم يخالف أمر الله في ذلك؟ أم كيف يخطر بالبال ان من عصم الله قلبه عن كل دنيئة يغلب عليه سلطان شهوة في بنت عمته بعد أن زو جها

ومن جهة أخرى نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم لم يبال بإباء زينب ورغبتها عن زيد وقد كان لا يخفى عليه ان نفور قلب المرأة من زوجها بما تسوء معه العشرة وتفسد به شؤون المعيشة فما كان له وهو سيد المصلحين أن يرغم امرأة على الاقتران برجل وهي لا ترضاه مع ما في ذلك من الضرر الظاهر بكل من الزوجين . لا ريب اننا نجد من ذلك هادياً الى وجه الحق في فهم الآية التي نحن بصدد تفسيرها .

ذلك ان التصاق الادعياء بالبيوت و اتصالهم بأنسابها كان أمراً تدين به العرب، و تعده اصلاً يرجع اليه في الشرف و الحسب، وكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن و يجرون عليه وله جميع الاحكام التي يعتبرونها للابن حتى في الميراث وحرمة النسب. وهي عقيدة جاهلية رديئة أراد الله محوها بالاسلام حتى لا يعرف من النسب الا الصريح، ولا يجري من أحكامه إلا ما له أساس صحيح، لهذا أنزل الله: «وما جعل أدعياء كم ابناء كم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ثم قال: «أدعوهم لابائهم هو أقسط عندالله » الخ. فهذا هو العدل الآلهي

أن لا ينال حق الابن الا من يكون ابناً. اما المتبني واللصيق فلا يكون له الا حق المولى والأخ في الدين. فحرم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعي لمن تبنياه. وحظر عليهم أن يقتطعوا له شيئاً من حقوق الابن لا قليلاً ولا كثيراً وشدد الأمر حتى قال: (وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) فهو يعفو عن اللفظة تصدر من غير قصد بان يقول الرجل لآخر هذا ابني، أو ينادي شخص آخر بمثل ذلك لا عن قصد التبني ولكنه لا يعفو عن العمد من ذلك الذي يقصد منه الإلصاق بتلك اللحمة كما كان معروفاً من قبل.

مضت سنة الله في خلقه ان ما رسخ في النفس بحكم العادة لا يسهل عليها التفصي منه ولا يقدر على ذلك الا من رفعه الله فوق العادات، وأعتقه من رق الشهوات، وجعل همته فوق المألوفات، فلا يطبيه الا الحق<sup>(۱)</sup> ولا يحكم عليه ألف<sup>(۲)</sup>، ولا يغلبه عرف، ذلك هو النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) اطباه بالتشديد: استاله. قال ابن دريد:

لا يطبيني طمع مدنس اذا استال طمع أو أطبى

<sup>(</sup>٢) الألف بالفتح مصدر ألف وما الألف بالكسر فهو الآلف أي العشير المؤانس.

عليه وسلم ومن يختصه الله بالتأسي به .

نادى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بحرمة الربا، وأول ربا وضعه رباعمه العباس حتى يرى الناس صنيعه بأقرب الناس اليه وأكرمهم عليه فيسهل عليهم ترك ما لهم وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم.

 عليه وسلم على سنته الى خرق العادة بنفسه وماكان ينبغي له (۱) ولا من مقتضى الحكمة أن يكلف أحد الأدعياء الأباعد أن يتزوج، ثم يأمره بالطلاق ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته، ففي ذلك من المشقة منع تحكم العادة وتمكن الاشمئز از من النفوس ما لا يخفى على أحد. فألهمه الله أن يتولى الأمر بنفسه في أحد عتقائه لتسقط العادة بالفعل ، كا ألغى حكمها بالقول الفصل .

لهـــذا أرغم النبي صلى الله عليه وسلم زينب أن تتزوج بزيد وهو مولاه وصفيــه والنبي يجد في نفسه ان هذا الزواج مقدمة لتقرير شرع وتنفيذ حكم إلهي. وبعد أن صارت زينب الى زيد لم يلن إباؤها الاول ولم يسلس قيادها بل شمخت بأنفها وذهبت تؤذي زوجها وتفخر عليــه بنسبها وبأنها أكرم منه عرقاً وأصرح منه حرية لأنه لم يجر عليها رق كا جرى عليه فاشتكى منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة وهو عليــه السلام مع علو مقامه يغلبه الحياء فيتند ويتمكث في تنفيذ حكم الله ولا يعجل، فكان يقول لزيد: (أمسيك عليك زوجك واتـق تنفيذ حكم الله ولا يعجل، فكان يقول لزيد: (أمسيك عليك زوجك واتـق

<sup>(</sup>١) وقوله ما كان الخ ، أي ليس من شأنه ذلك ولا من مقتضى سنته وحكمته لأن هــــذا تربية والتربية لا تدور الاعلى قطب الاسوة، وفي مسألة الحلق في الحديبية عبرة ومثل فقد خالفوا الامر بالقول حتى حلق فحلقوا .

الله) الى ان غلب أمرُ الله على امر الانفة وسمح لزيد بطلاقها بعد ان مضه العيش معها ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله ليمزق حجاب تلك العادة ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقاً دون مخالفتها كما قال: (لكيلا يكون على المؤمنين حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهم وطراً وكان أمرُ الله مفعولا) وأكد ذلك بالتصريح في نفي الشبهة بقوله: «ما كان محد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليا)، هذه هي الرواية الصحيحة والقولة الراجحة.

ذكر الله نبيه بما وقع منه ليزيده تثبيتا على الحق وليدفع عنه ما حاك في صدور ضعاف العقول ومرضى القلوب فقال: (واذ تقول للذي أنعم الله عليه) بالاسلام (وأنعمت عليه) بالعتق والحرية والاصطفاء بالولاية والمحبة وتزويجه بنت عمتك وتعظه عند ما كان يشكو اليك من ايذاء زوجه (أمسك عليك زوجك واتق الله) واخشه في أمرها فان الطلاق يشينها وقد يؤذي قلبها وارع حق الله في نفسك ايضاً فربما لا تجد بعدها خيراً منها ـ تقول ذلك وانت تعلم ان الطلاق لا بد منه لما ألهمك الله أن تمتثل أمره بنفسك لتكون اسوة لمن معك ولمن يأتي بعدك وانما غلبك في ذلك الحياء وخشية يقولوا: تزوج محمد مطلقة متبناً ه فأنت في هذا (تخفي في نفسك ما الله مبديه) من الحكم الذي ألهمك (وتخشى

الناس والله ) الذي أمر بذلك كا\_ه (أحق أن تخشاه) فكان عليك ان تمضي في الأمر من أول وهلة تعجيلاً بتنفيذ كلمته ، وتقرير شرعه ، ثم زاده بياناً بقوله: (فلم اقضى زيد منها وطراً) أي حاجة بالزواج (زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطراً) لترتفع الوحشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا في انفسهم حرجاً من ان يتزوجوا نساءً كن من قبل زوجات لادعيائهم (وكان امر الله مفعولا).

واما ما رووه من ان النبي مر ببيت زيد وهو غائب فرأى زينب فوقع منها بقلبه شيء فقال: سبحان مقلب القلوب: فسمعت التسبيحة. فنقلتها الى زيد فوقع في قلبه ان يطلقها الخ... ما حكوه فقد قال الامام ابو بكر بن العربي انه لا يصح وان الناقلين له المحتجين به على مزاعمهم في فهم الآية لم يقدر وا مقام النبوة حق قدره ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنهها واطال في ذلك ، واذكر من كلامه ما يؤيد ما ذكرنا في شأن هذه الروايات، قال بعد الكلام في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته من العيب في زمن الجاهلية و بعد ان جاء الاسلام: « وقد مهدنا لك روايات كلها ساقطة الاسانيد وانما الصحيح منها ما روي عن الوحي عائشة انها قالت؛ لوكان النبي صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي عائشة انها قالت؛ لوكان النبي صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي

لكتم هـذه الآية: «واذ تقول للذي انعم الله عليه » يعني بالاسلام « و انعمت عليه » فأعتقته « امسك عليك زوجك » الى قوله؛ « وكان امر الله مفعولا »و أن رسول الله لما تزوجها قالوا. تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله: « ماكان محمد أبـــا أحد من رجالكم ، الاية ، وكان رسول الله تبناه وهو صغير فلبث حتى صار رجلاً يقال له زيد بن محمد، فأنزل الله : « ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » يعنى أنه أعدل عند الله، قال القاضي:وما وراء هذه الاية غير معتبر ، فأما قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت في قلبه فباطل، فإنه كانمعها في كل وقت وموضع ولم يكن حينئذ حجاب فكيف تنشأ معه وينشأ معهـ ا ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه الا اذاكان لها زوج وقد وهبته نفسها وكرهت غيره ، فلم يخطر ذلك بباله فكيف يتجدد هوى لم يكن حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة وقد قال سبحانه وتعالى: «ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجـــاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ، والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين ولم يخالف هـذا في المطلقات فكيف في المنكوحات المحبوسات » ثم ساق الكلام في تفسير الاية على حسب ما صح في الواقعة ولولا خوف التطويل لنقلت كلامه بحروفه .

سبحان الله كيف ساخ لقوم مسلمين أن يعتقدوا بمثل هذه الروايات

وقد علموا أن الله لم يدع لنبيه أن يعرض عن أبن أم مكتوم ويتصدى لصناديد قريش طمعاً في اسلامهم حتى عاتب على ذلك في قوله: « عبس وتولى، الخ. . الايات، مع انه لم ينصرف عن الأعمى الا لاشتغاله بماكان يعده في نفسه خيراً للدين ولم يكن رغبة في جاه ولا شرهاً الى مال ولا طموحاً الى لذة ، فلو صحت الرواية التي زعموها في شأن زينب لكان العتاب على تلك التسبيحة بمسمع من زينب ثم على الزواج بعد الطلاق كما أشار اليـــه في قصة داود عليه السلام. وماكان محمد في علو مقامه ورفعة منزلته من النبوة لتطمح نفسه الى التلذذ ببنت عمته وزوجة مولاه ، ولا ان يسمعها مـــا يدل على شغفه بها ولا أن تضعف عزيمته عن قمح شهو ته وكبح جماحها وما كان رب محمد يعلل شهوته ويرفه من هواه فيما يخالف امره وهو الذي نهـاه ان يمد عينيه الى ما متع الله به الناس من زهرة الحياة الدنيا ، ومن زهرتها النساء . تسامى قدر محمد عن ذلك وتعالى شأن ربه عن هذا علواً كبيراً .

أما والله لولا ما أدخل الضعفاء أو المدلسون من مثل هذه الرواية ما خطر ببال مطلع على الاية الكريمة شيء بما يرمون اليه فان نص الاية ظاهر جلي لا يحتمل معناء التأويل ولا يذهب الى النفس منه الا ان العتاب كان على التمهل في الأمر والتريث به وان الذي كان يخفيه في نفسه

هو ذلك الأمر الالهي الصادر اليه بأن يهدم تلك العادة المتأصلة في نفوس العرب وأن يتناول المعول لهدمها بنفسه كما قدر له ان يهدم أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة وكما هو شأنه في جميع ما نهى عنه من عاداتهم . وهذا الذيكان يخفيه في نفسه كان الله مبديه بأمره الذي أوحاه اليه في كتابه و بتزويجه زوجة من كانوا يدعونه ابناً له كما تقدم بيانه . ولم يكن يمنعه عن ابداء ما ابدى الله الاحياء الكريم ، وتؤدة الحليم ، مع العلم بأنه سيفعل لا محالة لكن مع معاونة الزمان .

اذكر لطيفة لبعض الاذكياء جرت بمحضر مني. وذلك اننا كنا نزور احد الاساتذة الاميركانيين في مدينة بيروت، فجاء في الحديث ذكر قوله تعالى: « الذي احسن كل شيء خلقه » فقال الاستاذ الأميريكي : حتى زينب زوجة زيد بن حارثة . يشير بقوله هذا الى تلك الحادثة ويعرض بعشقه صلى الله عليه وسلم لزينب (على ما زعموا) فقال له صاحبي : سبحان الله انكم تشتغلون بعلوم السموات والارض ولا تستعملون عقولكم في أقرب الأشياء اليكم ، مع انكم في المشهور عنكم من أشد الناس ولعاً بالبحث في الأديان . ان الله امر نبيه أن يتزوج زوجة من دعاه ابناً له ليبين للناس بالفعل انه ليس كل من لقب بالابن يكون على الحقيقة له ليبين للناس بالفعل انه ليس كل من لقب بالابن يكون على الحقيقة

ابناً ، فإن كان المسيح قد دعي في لسان الانجيل بالابن ، فليس هذا على الحقيقة ، وإنما الابن الحقيقي من ولد من أبيه ولادة صحيحة « ان في ذلك لذكرى للعالمين » والله أعلم .

## ( المقالة الرابعة في هذه المسألة )

( ایضاح وخلاصة ـــ رد شبهة مسیحي فاضل ) منقولة من ج ۲۹ م ۳

لقد كان لما كتبه مولانا مفتي الديار المصرية في هذه المسألة و نشرناه في الجزء ٢٧ من المجلد الثالث للمنار أجمل وقع ، وأجل نفع ، فتقشعت به سحب الشبهات ، وانحلت عقد المشكلات ، وسكنت حركة الشكوك التي كان يثور عجاجها ، وتتلاطم أمواجها ، وينهمر تجّاجها ، وتتدفق أثباجها ، وشفيت أمراض أعيا الاطباء علاجها ، وقطعت من شخوص المطاعن حلاقيمها وأو داجها ، وهكذا يقذف بالحق على الباطل ، فيدمغه فاذا هو زاهق زائل .

الا ان كلام الاستاذ الامام في علو أسلوبه وبديع تأليفه وتركيبه، ورسوخ عرقــه في الفصاحة، وبعد غوره في البلاغة، لم تتجل جميع مقاصده لجميع الأذهان، ولم تنجل عرائس حسنه لكل من له عينان،

ومن الناس من أعشاه نوره ، وراعت فؤاده حوره ، فاشتبه عليه سلطان البرهان، بسحر البيان، فتوهم انه مسحور الوجدان، لا مقتنع العقل والجنان، وتخيل انه مختلب بعبارة القلم واللسان، لا مجتذب ببراعة الحجة الى قرارة الإقرار والإذعان، أعنى بهذا وما قبله من استزادنا في المسألة بياناً ، ليزداد الذين آمنوا ايماناً ، ومن قال من فضلاء المسيحيين ، ان الشبهة لم تنكشف عن غير المسلمين، وانما غشيها من فصاحة الاستاذ وبلاغته، وبراعته في عبارته ، نور علا ظامتها ، وشغل النظر عن تشويه صورتها ، وان من يضع على عينيه منظاراً ملون الزجاج ، ينكسر بـــه شعاع البلاغة الوهاج ، يمكنه أن يبصر الطريقة ، ويدرك الحقيقة ، قال هذا وأنشأينتقد كلمات للاستاذ رأى انها اقناعية، وليست حقيقة واقعية، منهاقول الاستاذ: «ولو كانللجال سلطان على قلبه صلى الله عليه وسلم لكان أقوى سلطانه عليه جمال البكر في روائه و نضرة جدته، الخ. .وذهبهذا المعترض في نقض هذه المسئلة الى ان من البنات من تكون دميمة في طور البكارة حتى اذا ما تزوجت أكتست حلل الحسن والبهاء، والجمال والرواء، فيحتمل أن السيدة زينبكانت من هذا القبيل، وان كان في الوجود أقل القليل.

ومنها قول الأستاذ الإمــام: « لم يعرف في مألوف البشر ان تعظم

شهوة القريب وولعه بالقريب، خصوصاً اذا كان عشيره منذ صغره الخر. قال المعترض انه يحفظ وقائع متعددة تعلق فيها الاقرباء بعضهم ببعض حتى كان من ذلك ما لا خير فيه. وكذلك شأن من أشرب قلبه انكار شيء أو اثباته يتعلق بالشذوذ ويتشبث بالاستثناء ويترك القواعد العامة لا يحفل بها. وعهدي باذكياء المسيحيين أنهم يرون أقوى اعتراض لهم على المسلمين في احتجاب النساء ان الحجاب والمنع من اسباب ازدياد الرغبة وقوة الداعية الى التطلع والرؤية. وان في الاختلاط أنساً ينتهي بالملل والزهادة ، كما يقول المطرد في العادة ، لا سيا بالنسبة للاقربين.

ورأيت مـن المسلمين من يستدل على صحة هذا القول بكون النفوس الى النساء المسلمـات المتحجبات ، أميل منها الى النساء الاوروبيات ، وأكثر تشوقاً ، وأشد تطلعاً ، مـع ان الأوروبيات في الجملة اجمـل ، وزينتهن اكمل ، وما ذلك الا انهن معروضات على الانظـار ، مألوفات للأبصار ، وكل معروض مهان ، والمألوف لا يعظم به الافتتان :

منعت شيئاً فاكثرت الولوع به أحب شيء الى الانسان ما منعا ولنلو عنان النظر عن هذا وذاك وننظر الى تلك الواقعة من غير ملاحظة ان من مقتضى الطباع السليمة ، ومن شأن النفوس الكبيرة ، \_ التي لا ينكر مناظرنا المسيحي الفاضل ان نفس محمد (صلى الله عليه وسلم) منها وان انكر نبوته ـ أن يقع منها الشذوذ بشدة العشق للقريب المألوف بحيث ينتهي الى ان صاحب النفس الكبيرة المتصدي لتأسيس دين وشريعة يزاحم عبداً من عبيده على امرأة زوّجه بها لعشقه لها بعد زهده فيها وان يدخل ذلك في الشريعة التي يؤسسها ثم يظهر للملأ ان الله تعالى انَّبه على ذلك بمثل قوله: « وتخشى الناس والله احق ان تخشاه » . ولو كانت الواقعة كما يتوهم القوم وكان محمد هو واضع القرآن ومؤلفه لما جعل نفسه ملوماً وأظهر انه انما ابطل التبني في دينه لحظ نفسه وإرضاء شهو ته وجعل هذه الفضيحة مسجلة عليه في الكتاب الذي امر بكتابته دون سائر كلامه و بشر بأنه ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها وانه يبقى مقروءاً متبعاً ما دام الناس في هذا العالم .

قال مناظر نا الاستاذ الإمام كتب للمسلمين وكلامه مبني على التسليم بنبوة محمد، وهو لا ينهض حجة على النصارى الذين ينظرون في المسئلة نظراً تاريخياً، وقد ألمحنا الى هذا من قبل ولذلك بنينا الكلام على ان محمداً رجل مصلح باسم النبوة تنزلا جدلياً وان كان الذين يعتقد فيهم صاحبنا وقومه النبوة ليس لهم من الأثر الاصلاحي الديني عشر معشاره. أما كونه مصلحاً فلا ينكره منهم عاقل وقد قال لي الدكتور

فانديك الشهير ، ان مبدأ الاصلاح الذي وضعه محمد هو اعظم المبادىء وأقواها وهو الوحدة في الاعتقاد والاجتماع .. ورأيت بعض من كتب في تاريخ العرب من الافرنج جعل تاريخهم قسمين: قسماً سماه: (ما قبل الاصلاح المحمدي) وقسماً سماه: (ما بعد الاصلاح المحمدي) وكل هذا من البديهيات فلنرجع الى اصل المسئلة .

المخالف موافق لنا في شيء واحدوهو ان الآيات الواردة في المسئلة متضمنة لابطال التبني الذي كانت العرب تدين به ولكنه يدّعي أن إبطال هذه البدعة لم يكن مقصوداً أولا وبالذات وانما كان حيلة للتوسل الى تزوج محمد بزينب بعد أن تزوجها عتيقه ومتبنّاه زيد بن حارثة ورآها عنده قد زادت حسناً عما كان يعهد. ولو كان الغرض ابطال التبني وما يترتب عليه من الاحكام الجائرة ، والمفاسد الضائرة ، لعهد بتنفيذ ذلك الى غيره من اتباعه . ونجيب عن هذا من وجوه تضمنها كلام الأستاذ الإمام أو استلزمها .

( الأول): من المشهود المعهود في البشر أن العادات والتقاليد متى صارت عامة يصعب على النفوس أن تتركها لمجرد أمر مصلح لا سيا في أول زمن الدعوة الى الاصلاح ولا يقدم على الابتداء بخرق العادة وتمزيق حجب التقاليد الا اصحاب العزائم الكبيرة وهم المصلحون الذين

يستهدفون لسهام الانتقاد العام ويتحملون في سبيل الاصلاح كل اهانة وسخرية من الدهماء وجماهير الناس ليكونوا قدوة لغيرهم في ذلك وقد اتفق علمــاء التربية على ان ملاكها وقوامها الاقتداء والتأسي ، لا القول والارشاد اللفظي، وكذلك كان شأن النبي (صلى الله عليه وسلم) في كل ما ابطله من اعتقاداتهم وتقاليدهم وعاداتهم يبدأ بنفسه ثم بأقرب الناس اليه. وقد مثَّلنا للأول في هامش مقالة الاستاذ الإِمام بمسئلة الحلق في الحديبية وكيف خالف النبي جميع الصحابة حتى حلق بالفعل فاقتدوا به ومثَّل الاستاذ بابطال الربا . وليفرض المخالف انه دخل في دين جديد مقتنعاً به ومعتقداً صحته وان القائم بالدعوة الى هذا الدين أمره بأنب يتزوج بأخته لأن دينه يحكم بذاك، أليس يصعب عليه الامتثال أشد الصعوبة بحيث يرجح مخالفته؟ هذا واننا نرى أهل كل دين قد خالفوا بعض احكام دينهم اتباعاً للعادات التي صارت عامة ويصعب عليهم الرجوع الى الأصل. واذا كان الأمر بهذه الدرجة من الصعوبة فالعاقل لا يقدم على تكليف الناس به بمجرد القول خوفاً من اضطرارهم الى مخالفته التي تفسد العمل وتؤدي الى خلاف المقصود .

(الثاني) لو انه (صلى الله عليه وسلم) عمد الى تنفيذ هذا الحكم بغيره لاحتاج الى الأمر بعدة أمور بعضها أشد من بعض، ومنها مــا هو خلاف تعاليمه الدينية ( أحدها ) أن يأمر بعض من تُبُنِّيَ بِأن يتزوج وربماكان يقل في المسلمين عدد الأدعياء الذين عندهم الاستطاعة الشرعية للتزوج معأنالذين تبنوهم مسلمون وفي سن قابل للزواج، وربما يقع الأمر شؤون الناس الخصوصية والمنزلية . على أن من شأن من يجب أن يطاع في كل أمر أن لا يتعرض للامور الخصوصية المباحة الابالنسبة لأقرب الناس اليه بل هذا شأن جميع العقلاء وهذا الوجه أهون مما بعده. (ثانيها) أن يأمره بعد الزواج بالطلاق والأمر بالطلاق منكر وانما أباحه الشرع للضرورة،ولذلك قــال صلى الله عليه وسلم في التنفير منه: « أبغض الحلال الى الله الطلاق » رواه ابو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهماً . ثم ان هذا المتزوج لا يبعد أن يحصل بينه وبين المتزوج بها من الالفة والمحبة ما يصعب معه الفراق ، ويتعاصى به الخضوع لأمر الطلاق، ( ثالثها ): أن يأمر من كان تبنى هذا المطلق بأن يتزوج بالمطلقة ويتوقع في هذا الأمر أمور منها ، أن هذا المتبني قد تنفر نفسه منها لذاتها بأن يستبشع صورتها أو يكون عارفاً من طباعها ما لا يمكنه معه معاشرتها ، وقد يكون متزوجاً بغيرها ولا يستطيع الجمع بين امرأتين ثم ان هنا ملاحظة أهم من كل ما ذكر وهو ان تعدد الزوجات مشروط في القرآن بعد الخوف من ترك العدل بين الزوجات ولا شك ان الذي يريد التزوج بامرأة متبناه لمجرد الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من عدم العدل بين الزوجة الجديدة التي يأخذها كارها و بين الأولى التي كان آلفاً لها ومستأنساً بمعاشرتها وعند ذلك لا يصح النكاح. (رابعها): انه قد يرضى هو ولا ترضى هي لأنها فتية وهو شيخ مثلاً ولا يخفى شيء من هذه الأمور على ذلك الرجل العظيم الذي جاء بتعاليم وأعمال قلبت هيئة الأرض وغيرت نظام الامم سواءكان نبياً (كما هو الواقع) أو لم يكن كما هو رأي المخالف.

(الوجه الثالث) ان هذا المصلح الحكيم اختـار صورة لابطال تلك العادة الدينية الجاهلية خالية من كل المحظورات المشروحة في الوجه الثاني وذلك بأن يزوج متبناه بامرأة يقضي العقل بأن يختار هو واياهـا الفراق عن رضى لعدم الكفاءة ثم يتزوجها هو ولا شك انها ترضاه لما هو معلوم من القرابة والجمال والكمال وكذلك كان .

وتزوج بعدة نساء ولم يذكر في القرآن شيء من ذلك لأن القرآن كما قلنا لم يذكر فيه الا أهم المهمات في الدين حتى انه لم يذكر فيه هيئة الصلاة ولا عدد ركعاتها ولا تحديد أوقاتها فعدم مبالاته بإبائها وتمنعها وإباء أخيها لا يمكن ان يكون لمصلحتها ولا لمصلحة زيد لأن العقل قاض بأنه لا ينعم له معها بال مع هذا النفور والإباء وما هو معلوم من أنفة أشراف العرب، كبني هاشم وبني المطلب، وهي من صميمهم وكانت لا ترى لها كفوءاً إلا النبي (صلى الله عليه وسلم) فلم يبق لهذا الإلحاح والتحتيم عليها بالرضى به إلا قصد ابطال تلك البدعة الذميمة بأقرب الوجوه وأبعدها عن الضرر والضرار.

(الوجه الخامس): ان السورة التي ذكرت فيها القصة جاء في فاتحتها: « وما جعل أدعياء كم أبناء كم ذلكم قولكم بأ فواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم » الآية . وجاء فيها بعد هذا وقبل ذكر القصة: « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » فقد أبطل التبني بالقول ولم يعمل بمقتضاه أحد قبله (صلى الله عليه وسلم ) فهذا التمهيد ، مع ذلك التشديد ، برهان كاف على ذلك القصد الحميد . ومناف لزعم الزاعمين ان قصد النبي صلى الله عليه وسلم الى التزوج بزينب كان بعد ما رآها في ان قصد النبي صلى الله عليه وسلم الى التزوج بزينب كان بعد ما رآها في

بيت زيد رضي الله عنه . وفي هذا كفاية لغير المعاند والله أعلم .

نشرنا هــــذه المقالة في الجزء التاسع والعشرين من مجلد و المنار » الرابع بعد مناظرة في مقالة الاستاذ الامــــام بيني وبين أحد فضلاء المسيحيين كما علم من صدر المقالة .

## (المقالة الخامسة \_ في زعمهم ان النبي سحر)

هذه المسألة من أكبر مطاعن الكفار في الاسلام، وفي نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشرت اليها من قبل ولم أصرح بها في المناد لانني كنت عازماً على تفنيد هذه المطاعن في وقت آخر ثم ان الاستاذ الامام رحمه الله تعالى كتب تفسيراً لجزء «عم» وبين الحق في هذه المسألة في تفسير سورة الفلق منه، فرأينا أن نضم ما كتبه فيها الى هذا المجموع ليكون سيفاً في يد المطالع يقد به جميع الشبهات التي جعلوا لها أصلاً من القرآن، وهاك ما كتبه في اثناء تفسير السورة، جزاه الله عن دينه افضل الجزاء، قال:

« وقد رووا ههنا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم وأثر سحره فيه حتى كان يخيل له أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأتي شيئاً وهو لا يأتيه وان الله انباً وبذلك وأخرجت مواد السحر من بئر وعوفي النبي صلى الله عليه وسلم مماكان نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة » .

ولا يخفى ان تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به الأمر الى ان يظن ان منيفعل شيئاً وهو لا يفعله ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان ولا من قبيــــل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور العادية ، بل هو مساس بالعقل آخذ بالروح وهو مما يصدق قول المشركين فيه : ( أن تتبعون الارجلاً مسحوراً ) وليس المسحور عندهم الامن خولط في عقله وخيل له أن شيئاً يقع وهو لا يقع فيخيل اليه انه يوحي اليه ولا يوحى اليه ، وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب لها ، إن الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به وعدم التصديق به من بدع المبتدعين لأنه ضرب من إنكار السحر، وقد جاء القرآن بصحة السحر. فأنظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق الصريح في نظر المقلد بدعة نعوذ بالله ، يحتج بالقرآن على وجود السحر ، ويعرض عـن القرآن في نفيه السحر عنه صلى الله عليه وسلم وعده من افتراء المشركين عليه ويؤوَّل في هذه ولا يؤوَّل في تلك مع ان الذي قصده المشركون ظاهر لأنهم كانوا يقولون ان الشيطان

يلابسه عليه السلام وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم، وضرب من ضروبه وهو بعينه أثر السحر الذي نسب الى لبيد فانه قد خالط عقله وادراكه في زعمهم.

والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وانه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه ، وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول باثبات حصول السحر له الى المشركين أعدائه ووبخهم على زعمهم هذا فاذن هو ليس بمسحور قطعاً وأما الحديث فعلىفرض صحته هو آحاد والآحاد لا يؤخذ بهـا في باب العقائد وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه الا باليقين ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون على ان الحديث الذي يصل الينا من طريق الآحاد انما يحصل الظن عند من صح عنده ، أما من قامت له الأدلة على انــه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة وعلى أي حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل فانه اذا خولط النبي في عقله كما زعموا جاز عليه ان يظن أنه بلغ شيئاً وهو لم يبلغه أو أن شيئاً نزل عليه وهو لم ينزل عليه والأمر ظاهر لا يحتاج الى بيان. ثم ان نافي السحر بالمرة لا يجوز أن يعد مبتدعاً

لأن الله تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون في قوله: « آمن الرسول » الآية وفي غيرها من الآيات ، ووردت الأوامر فيما يجب على المسلم أن يؤمن به حتى يكون مسلماً ولم يأت في شيء من ذلك ذكر السحر على انه بما يجب الايمان بثبوته أو وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة بل الذي ورد في الصحيح ، هو ان تعلم السحر كفر فقد طلب منا أن لا ننظر بالمرة فيما يعرف عند الناس بالسحر ويسمى باسمه ، وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضع مختلفة وليس مـن الواجب أن نفهم منه ما يفهم هؤلاء العميان ، فان السحر في اللغة معناه صرف الشيء عن حقيقته، قال الفراء في قوله تعالى: « فاني تسحرون » أي أني تؤفكون و تصرفون سحره وأفكه بمعنى واحد ، وماذا علينا لو فهمنا من السحر الذي يفرق بين المرء وزوجته ، تلك الطرق الخبيثة الدقيقة التي تصرف الزوج عـــن زوجته والزوجة عن زوجها ، وهل يبعد أن يكون مثل هذه الطرق مما يتعلم وتطلب له الاساتذة ونحن نرى أن كتباً ألفت ودروساً تلقى لتعليم أساليب التفريق بـــين الناس لمن يريد أن يكون من عمال السياسة في بعض الحكومات وقد يكون ذكر المرء وزوجه من قبيل التمثيل واظهار الأمر في أقبح صورة أي بلــغ من أمر ما يتعلمونه من ضروب الحيــــل وطرق الفساد أن يتمكنوا به من التفريق بين المرء وزوجته وسياق الآية لا يأباه وذكر الشياطين لا يمنعنا من ذلك بعد أن سمى الله خبثاء الانس المنافقين بالشياطين ، قال « واذا خلوا الى شياطينهم » وقال : « شياطين الانس و الجن يوحي بعضهم الى بعض » و سحر سحرة فرعون كان ضرباً من الحيلة ولذلك قال: «يخيل اليه من سحرهم انها تسعى» وما قال انها تسعى بسحرهم ، وقال يونس ، تقول العرب ما سحرك عن وجه كذا أي ما صرفك عنه ولو كان هؤلاء يقدرون الكتاب قدره ويعرفون من اللغة ما يكفي لعاقل ان يتكلم ما هذروا هذا الهذر ولا وصموا الاسلام بهذه الوصمة، وكيف يصح ان تكون هذه السورة نزلت في سحر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها مكية في قول عطاء والحسن وجابر ، وفي رواية ابن كريب عن ابن عباس وما يزعمونه من السحر انما وقع في المدينة ، لكن من تعود القول بالمحال ، لا يمكن الكلام معـــه بحال ، نعوذ بالله من الخبال » .

يقول محمد رشيد جامع الكتاب ، لا يوجد مطلع على المذاهب المتبعة الا وهو يعلم ان اهل كل مذهب قدر تركوا الأخذ ببعض الأحاديث التي رويت في الصحاح كصحيح البخاري ومسلم لأقوال أئمتهم المبني بعضها على القياس فترك حديث آحادي منها لدفع شبه الكافرين عن النبوة موافقة للقرآن القطعي أولى . ومن الغرائب أن وجدنا بعض

الكفار المعترضين على الاسلام في هـــذه المسألة يقتنعون بنفي القرآن للسحر عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، ويرونه حجة على الرواية وبعض المسلمين يعسر عليه ذلك ولا ندري بماذا يحج المعترضين بعد الاعتراف لهم بسحره وهم لا يقلدونه بأن ذلك لم يؤثر في روحه الشريفة . وقد قال العلامة ابن القيم ان الأرواح العالية لا يؤثر فيها السحر « والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم» . وقد تم الكتاب والحمد لله رب العالمين .

۲۷ رمضان سنة ۱۳۲۳ ه